وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْرِكَةَ وَكُلِّمَهُمُ ٱلْمُؤْتَى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهِ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم ثُقْتَرِفُونَ ﴿ أَفَعَنْيرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبَ مُفَصَّالُوالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِكَنَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَوَّلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ الس وَتَمَّت كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّ وَإِن تُطِعَ أَحْثُرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمّ إِلَّا يَخُوصُونَ اللَّ إِنَّا رَبِّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِيْهِ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ الله فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ

وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ وَلَكِنَ ٱحْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (الله)
(وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنا ٓ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ

\*\*\* كَمَا سَأَلُوا فَقَالُوا: {أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلا} [الْإِسْرَاءِ: 92] {قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ الله} [الْأَنْعَام: 124] ، {وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا} [الْفُرْقَانِ: 21] .

و كذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم، و مشيئتهم وحدهم،

و عدم الاعتماد على الله من أكبر الغلط،

فإنهم لو جاءتهم الآيات العظيمة من :-

1-تنـــزيل الملائكة إليهم،يشهدون للرسول بالرسالة،

2-و تكليم الموتى و بعثهم بعد موتهم،

3-و حُشِرَ كل شيء إليهم حتى يكلمهم (مُبُكُر)

و مشاهدة، و مباشرة، بصدق ما جاء به الرسول

\*\*\* أَفْوَاجًا، قُبَيْلًا قُبَيْلًا أَيْ: تُعْرَضُ عَلَيْهِمْ كُلُّ أُمَّةٍ بَعْدَ أمة فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم بِهِ

### (مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ

ما حصل منهم الإيمان،إذا لم يشأ الله إيمانهم،

#### (وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ يَجْهَلُونَ)

فلذلك رَتَّبُوا إيمانهم، على مجرد إتيان الآيات،

و إنما العقل و العلم، أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق،

و يطلبه بالطرق التي بينها الله، و يعمل بذلك،

و يستعين ربه في اتباعه،

و لا يتكل على نفسه و حوله و قوته،

و لا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه.

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِ وَٱلْجِنِّ يُوجِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا وَكُوْ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي اللْمُلْمُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُولِ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعَالِمُ الللْمُولِمُ اللْمُل

(وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا)

\*\*\* ﴿ وَلَقَدَّكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبِلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ ﴾ الأنعام: ٣٤ \*\*\* صحيح البخاري

قال ورقة بن نوفل لرسول الله

لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ مِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ،

يقول تعالى – مسليا لرسوله محمد ﷺ - و كما جعلنا لك أعداء: -

1-يـــردون دعوتك،

2-و يحــاربونك،

3-و يحســـدونك،

فهذه سنتنا، أن :-

نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء، من

### (شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ)

يقومون بضد ما جاءت به الرسل.

\*\*\* صحیح مسلم

(510) عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«إِذَا قَامَ أَحَذُّتُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ،

فَإِنَّهُ يَقْٰطَعُ صَلَاتَهُ:-

1-الْحِمَارُ،

2-وَ الْمَرْأَةُ،

3-وَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ، مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَر؟

قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ:-

«الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»()

# الْوَحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا)

أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل،

<sup>(</sup>الكلب الأسود شيطان) سمي شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعا وأكثرها نعاسا]

1-يغتــر به السفهاء،

2-و ينقــاد له الأغبياء،

#### 

1-لا يفهم ون الحقائق،

2-و لا يفقه\_ون المعاني،

#### -: ا

تعجبهم الألفاظ المزخرفة، و العبارات المموهة

#### فيعتقـــدون :-

الحق باطلا و الباطل حقا،

# (وَلَوْ شَاءً رَبُّكَ مَا فَعَـُلُومٌ )

\*\*\*وَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ قَضَائِهِ وَ إِرَادَتِهِ وَ مَشِيئَتِهِ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ نَبيّ عَدُوٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ

# (فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ )

\*\*\*دعهم و ما یکذبون

أَيْ: دَعْ أَذَاهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فِي عَدَاوَتِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ كَافِيكَ وَ نَاصِرُكَ عَلَيْهِمْ.

و لهذا قال تعالى: (وَلِلْصَغْنَ إِلَيْهِ)

أي: و لتميل إلى ذلك الكلام المزخرف

(أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَا خِرَةِ)

لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر و عدم عقولهم النافعة، يحملهم على ذلك، \*\*\* قُلُوبُهُمْ وَ عُقُولُهُمْ وَ أَسْمَاعُهُمْ.

### (وَلِيَرْضُوهُ)

- 1-بعد أن يصغ\_وا إليه، فيصغون إليه أولا
- 2-فإذا مــالوا إليه و رأوا تلك العبارات المستحسنة،

**←** 

- 1-رضـــوه،
- 2-و زيـــن في قلوبهم،
- 3-و صار عقيدة راسخة، و صفة لازمة،

\*\*\* كقوله ﴿ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ ﴿ ١١١ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِتِنِينَ ﴿ ١١٢ ۚ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلجَرِيمِ ﴾ الصافات: ١٦١ - ١٦٣

# (وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُقْتَرِفُونَ

\*الميسر: و ليكتسبوا من الأعمال السيئة ما هم مكتسبون.

المنتج من ذلك، أن يقترفوا من الأعمال و الأقوال ما هم مقترفون، أي: التون من الكذب بالقول و الفعل، ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحة، فهذه حال المغترين بشياطين الإنس و الجن، المستجيبين لدعوتهم،

Oو أما أهل الإيمان بالآخرة، و أولو العقول الوافية و الألباب الرزينة: - فإنهم لا يغترون بتلك العبارات، و لا تخلبهم تلك التمويهات،

-: بــــــل

همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق،

فينظرون إلى المعاني التي يدعو إليها الدعاة:-

1-فإن كانت حقــا قبلوها، و انقادوا لها،

و لو كسيت عبارات ردية، و ألفاظا غير وافية،

2-و إن كانت بـــاطلا ردوها على من قالها، كائنا من كان،

و لو أُلْبسِت من العبارات المستحسنة، ما هو أرق من الحرير.

و من حكمة الله تعالى، في جعله للأنبياء أعداء،

و للباطل أنصارا قائمين بالدعوة إليه، أن يحصل لعباده الابتلاء و الامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب، و العاقل من الجاهل، و البصير من الأعمى.

و من حكمته أن في ذلك بيانا للحق، و توضيحا له،

فإن الحق يستنير و يتضح إذا قام الباطل يصارعه و يقاومه.

#### 

1-يتبين من أدلة الحق، و شواهده الدالة على صدقه و حقيقته،

2-و من فساد الباطل و بطلانه، ما هو من أكبر المطالب،

التي يتنافس فيها المتنافسون.

أَفَعَنَّرُ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبَ مُفَصَّلُو ٱلَّذِينَ الْمُعَتَدِينَ الْمُعَتَدِينَ اللهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِٱلْمُؤَلِّلَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ مُنَزَّلٌ مِن رَبِّكَ بِٱلْمُؤَلِّلَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ مُنَذَا اللهُ مُنَزَلًا مِن رَبِكَ بِٱلْمُؤَلِّلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنَا اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الله

أي: قل يا أيها الرسول (أَفْغَايْرُ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَّمًا)

أحـــاكم إليه، و أتقيد بأوامره و نواهيه.

فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم.

#### ☆ و كل تدبير و حكم للمخلوق فإنه مشتمل على:-

- 1-النق\_\_\_\_\_
- 2-و العيـــب،
- 3-و الجـــور،

و إنما الذي يجب أن يتخذ حاكما، فهو الله وحده لا شريك له،

[الذي له الخطلق و الأمطر]

# (وَهُوَ ٱلَّذِي آَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا)

أي: موضَّحــا فيــه:-

1-الحـــلال و الحرام،

2-و الأحكــام الشرعية،

3-و أصــول الدين و فروعه،

1-لا بيــان فوق بيانه،

2-و لا بـــرهان أجلى من برهانه،

3-و لا أحسن منه حكما

4-و لا أقـــوم قيلا

#### لأن أحك\_امه:-

مشتملة على الحكمة و الرحمة.

#### (وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ)

و أهل الكتب السابقة، من اليهود و النصارى، يعترفون بذلك

# (يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن زَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ)

و لهذا، تواطأت الإخبارات

\*\*\* ما عندهم من البشارات بك من الانبياء المتقدمين

#### (فلا)

تشُكَّنَّ في ذلك

#### (تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ).

\*\*\*هذا شرط و الشرط لا يقتضى وقوعه

ثم وصف تفصيلها فقال: (وَتُمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُّلًا )

أي: صدقا في الأخبار (((\*\*\*فيما قال)))

و عدلا في الأمر و النهي. (((\*\*\*فيما حكم)))

فلا أصدق من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيز،

Oو لا أعدل من أوامره و نواهيه

\*\*\* صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ وَ عَدْلًا فِي الطَّلَبِ، فَكُلُّ مَا أَخْبَرَ بِهِ فَحَقٌّ لَا مِرْيَةَ فِيهِ وَ لَا شَكَّ، وَ كُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ فَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي لَا عَدْلَ سِوَاهُ، وَ كُلُّ مَا نَهَى عَنْهُ فَبَاطِلٌ،

فَإِنَّهُ لَا يَنْهَى إِلَّا عَنْ مَفْسَدة،

كَهَا قَالَ: {يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [الْأَعْرَافِ: 157].

### (لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِدِّهِ)

حيث حفظها و أحكمها بأعلى أنواع الصدق، و بغاية الحق،

فلا يمكن تغييرها، و لا اقتراح أحسن منها .

#### (وَهُوَالسَّمِيعُ)

لسائر الأصوات، باختلاف اللغات على تفنن الحاجات.

#### (ٱلْعَلِيعُ )

الذي أحاط علمه بالظواهر و البواطن، و الماضي و المستقبل.

# وَهُوَ أَعْلَمُ إِلْمُهُ تَدِينَ اللهُ

يقول تعالى، لنبيه محمد على محذرا عن طاعة أكثر الناس:

( وَإِن تُطِعْ أَكَثَر مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ اللهِ) فإن أكثرهم قد انحرفوا في أديانهم و أعمالهم، و علومهم.

ف\_\_\_أديانهم فاسدة،

و أعمالهم تبع لأهوائهم،

و علــومهم ليس فيها تحقيق، و لا إيصال لسواء الطريق.

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأُوَّلِينَ} [الصَّافَّاتِ: 71] ، وَ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ مِئُوْمِنِينَ} [يُوسُفَ: 103] ،

#### زَّإِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ)

\*\*\*وَ هُمْ فِي ضَلَالِهِمْ لَيْسُوا عَلَى يَقِينٍ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَ إِنَّمَا هُمْ فِي ظُنُونٍ كَاذِبَةٍ وَ حُسْبَانٍ بَاطِلٍ،

Oبل غايتهم أنهم يتبعون الظن، الذي لا يغني من الحق شيئا،

### (وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ)

\*الميسر: و ما هم إلا يظنون و يكذبون.

و يتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون،

و من كان بهذه المثابة، فُحَـــرِيِّ أن: -

2-و يصف لهم أحوالهم؟

لأن هذا -و إن كان خطابا للنبي ﷺ-

فإن أمته أسوة له في سائر الأحكام، التي ليست من خصائصه.

#### (إِنَّ رَبَّك)

و الله تعالى أصدق قيلا و أصدق حديثا،

و (هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ)

و أعلم بمن يهتدي. و يهدي.

فيجب عليكم - أيها المؤمنون- أن تتبعوا نصائحه و أوامره و نواهيه لأنه أعلم بمصالحكم، و أرحم بكم من أنفسكم.

0و دلـــت هذه الآية على أنه:-

1-لا يستدل على الحق، بكشرة أهله،

2-و لا يدل قلـــة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا،

الأعظمون - عند الله- قدرا و أجرا،

-: بــــــــل

الواجب أن يستدل على الحق و الباطل، بالطرق الموصلة إليه.

# فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّ

يأمر تعالى عباده المؤمنين، بمقتضى الإيمان،

و أنهم إن كانوا مؤمنين، فليـــــأكلوا مما:-

ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام،

و غيرها من الحيوانات المحللة، و يعتقدوا حلها،

و لا يفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية من تحريم كثير من الحلال:-

1-ابتداعا من عند أنفسهم،

2-و إضلالا من شياطينهم،

فذكر الله أن علامة المؤمن: –

مخالفة أهل الجاهلية، في هذه العادة الذميمة،المتضمنة لتغيير شرع الله.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمِيَّإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللهِ وَذَرُوا ظَلِهِ رَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَّا ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اللَّ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَّكِّرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ، لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيآ إِبِهِدَ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اللهُ أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ فِي ٱلظُّلُكَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَأْكُذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَكَذَاكِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهُمُّ لَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُهُنَ اللَّ عَلَيْ وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَخَارُ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُأُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ السَّ

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اَضْطُرِ دَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَ آبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ \*

## إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ عَتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّ

### (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ)

و أنه، أي شيء يمنعهم من أكل ما ذُكِر اسم الله عليه،

# (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)

و قد فصل الله لعباده ما حرم عليهم، و بينه، و وضحه؟

فلم يبق فيه إشكال و لا شبهة، توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال، خوفا من الوقوع في الحرام،

و دلت الآية الكريمة، على أن:-

[الأصل في الأشياء و الأطعمة :الإباحـــة]

و أنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها، فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال،

لأن الحرام قد فصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام.

## (إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْدُ)

و مع ذلك، فالحرام الذي قد فصله الله و أوضحه،
 قد أباحه عند الضرورة و المخمصة، كما قال تعالى:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) إلى أن قال:

(فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ثم حذر عن كثير من الناس،

فقال: (وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهْوَآبِهِم)

أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم

### (بِغَيْرِ عِلْمٍ )

و لا حجة. فليحذر العبد من أمثال هؤلاء،

و علامتُهم - كما وصفهم الله لعباده- أن دعوتهم-

1-غير مبنيــة على برهان،

2-و لا لهم حجـــة شرعية،

و إنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة، و آرائهم القاصرة،

## (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ)

فهؤلاء معتدون على شرع الله و على عباد الله، و الله لا يحب المعتدين، بخلاف الهادين المهتدين،

فإنهم يدعون إلى الحق و الهدى،

و يؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية و النقلية،

و لا يتبعون في دعوتهم إلا رضا ربهم و القرب منه.

## وَذَرُوا ظَيهِ رَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ

### سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ اللهُ

### (وَذَرُوا ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَ

المراد بالإثم: جميع المعاصي، التي تؤثم العبد، أي:-

توقعه في الإثم، و الحرج،

من الأشياء المتعلقة بــــــ:-

1-حقــوق الله،

2-و حقـــوق عباده.

فنهى الله عباده، عن اقتراف الإثم الظاهر و الباطن، أي: - السر و العلانية،

المتعلقة بـــــ:-

1-البـــدن

2-و الجـــوارح،

و المتعلقة بــــــ:-

القلـــب،

1-معرفتهــا،

2-و البحــــث عنها،

فيكون البحث عنها و معرفة معاصي القلب و البدن،

و العلمُ بذلك واجبا متعينا على المكلف.

و كثير من الناس، تخفى عليه كثير من المعاصى،

خصوصا معاصي القلب، ك\_:-

1-الكبـــر

2-و العجـــب

3-و الرياء، و نحو ذلك،

حتى إنه يكون به كثير منها، و هو لا يحس به و لا يشعر،

و هذا من الإعراض عن العلم، و عدم البصيرة.

# (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

ثم أخبر تعالى، أن الذين يكسبون الإثم الظاهر و الباطن،

سیجزون علی حسب کسبهم، و علی قدر ذنوبهم، قلَّت أو كثرت،

و هذا الجزاء يكون في الآخرة،

و قد يكون في الدنيا، يعاقب العبد، فيخفف عنه بذلك من سيئاته.

\*\*\*كقوله ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ ﴾ الأعراف: ٣٣ \*\*\*صحيح مسلم

(2553) عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِرِّ وَ الْإِثْمِ فَقَالَ:

«الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ،

وَ الْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَ كَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ»() وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَّكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ، لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ

أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشَرَكُونَ السَّ

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

سنن أبي داود

2818 عَنِ ابْنِ عَبّاسِ، فِي قَوْله:

{وَإِنَّ الشَّيَاطَيِنَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ } [الأنعاط:12] يَقُولُونَ: «مَا ذَبَحَ اللَّهُ فَلَا تَأْكُلُوا و مَا ذَبَحْتُمْ أَنْتُمْ فَكُلُوا»

فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزٌّ وَجَلَّ:

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعاد:12]

\*\*\*صحيح البخاري

2057 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: -

أنَّ قَوْمًا قَالُوا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ،

فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ:

«سَمُّوا اللهَ عَلَيْه وَ كُلُوهُ»

<sup>(</sup>البر) قال العلماء البر يكون معنى الصلة ومعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة ومعنى الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق

<sup>(</sup>حاك) أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنيا]

و يدخل تحت هذا المنهي عنه، ما ذكر عليه اسم غير الله كالذي يذبح للأصنام، و آلهتهم،

فإن هذا مما أهل لغير الله به، المحرم بالنص عليه خصوصا.

الضحايا، والهدايا، أو للحه و الأكها،

إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية، عند كثير من العلماء.

#### و يخرج من هذا العموم:-

النـــاسي بالنصوص الأخر، الدالة على رفع الحرج عنه،

و يدخل في هذه الآية:-

ما مات بغير ذكاة من الميتات، فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه.

و نص الله عليها بخصوصها، في قوله:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ )

و لعلها سبب نزول الآية، لقوله

## (وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِدَ لِيُجَدِلُوكُمُّ)

\*الميسر:و إن مردة الجن لَيُلْقون إلى أوليائهم من شياطين الإنس بالشبهات حول تحريم أكل الميتة، فيأمرونهم أن يقولوا

للمسلمين في جدالهم معهم:-

إنكم بعدم أكلكم الميتة لا تأكلون ما قتله الله،

بينما تأكلون مما تذبحونه،

\*\*\*قال بن كثير:عَنْ أَبِي زُمَيْل قَالَ: -

كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ،

وَ حَجَّ المَختار ابن أَبِي عُبَيُّدٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ،

وَ زَعَمَ أَبُو إِسْحَاقَ أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ اللَّيْلَةَ؟

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: صَدَقَ، فَنَفَرْتُ

وَ قُلْتُ: يَقُولُ أَبْنُ عَبَّاسِ صَدَقَ.

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:- هُمَا وَحْيَانِ:-

1-وَحْــــــيُّ اللهِ، إِ

2-وَ وَحْ \_\_\_\_\_يُ الشَّيْطَانِ،

فَوَحْيُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَ وَحْيُ الشَّيْطَانِ إِلَى أَوْلِيَائِهِ،

ثُمَّ قَرَأً: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ۖ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ}

بغير علم.

فإن المشركين - حين سمعوا تحريم الله و رسوله الميتة، و تحليله للمذكاة،

و كانوا يستحلون أكل الميتة-

قالوا - معاندة لله و رسوله، و مجادلة بغير حجة و لا برهان-

أتأكلون ما قتلتم، و لا تأكلون ما قتل الله؟

يعنون بذلك: - الميتـــة.

و هذا رأي فاسد، لا يستند على حجة و لا دليل بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التى لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض، و من فيهن.

فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله و أحكامه،

الموافقة للمصالح العامة و المنافع الخاصة.

و لا يستغرب هذا منهم،

فإن هذه الآراء و أشباهها، صادرة عن وحى أوليائهم من الشياطين،

الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم،

و يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير.

## (وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ )

في شركهم و تحليلهم الحرام، و تحريمهم الحلال

## (إِنَّكُمْ لَشَرِكُونَ )

\*الميسر:-فأنتم و هم في الشرك سواء.

الأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله،

و وافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم، طريقهم.

\*\*\*كقوله

﴿ اَتَّخَاذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ التوبة: ٣١ و دلت هذه الآية الكريمة على أن: –

ما يقع في القلوب من الإلهامات و الكشوف، التي يكثر وقوعها عند الصوفية و نحوهم، لا تدل -بمجردها على أنها حق،

و لا تصدق حتى تعرض على كتاب الله و سنة رسوله.

فإن شهدا لها بالقبول قبلت، و إن ناقضتهما ردت،

و إن لم يعلم شيء من ذلك، توقف فيها و لم تصدق و لم تكذب، لأن الوحي و الإلهام، يكون من الرحمن و يكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما و الفرقان،

و بعدم التفريق بين الأمرين، حصل من الغلط و الضلال، ما لا يحصيه إلا الله.

أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَدُهُ وَجَعَلْنَا لَهُ فُورًا يَمْشِى بِهِ فِ النَّاسِ كَمَن مَّ مَهُ أَهُ فِي الظَّلُمَن لِيَسَ بِخَارِج مِّ مَهَا كَذَالِك زُيِّنَ اللَّكَفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون اللَّ الظَّلُمَن لَيْسَ بِخَارِج مِّ مَهَا كَذَالِك رُيِّنَ اللَّكَفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون اللَّ اللَّهُ وَكَذَالِك جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيها لِيمَكُواْ فِيهِ كُوا فِيها كُومَا يَمْعُهُونَ اللَّ وَلَيْ جَمِيل لِيمَتُ عُوا فِيها لَهُ وَكَذَالِك جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَالِك مُعَلِّم مَا يَمْعُهُونَ اللَّ وَإِذَا جَاءَتُهُم عَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوْمِن حَتَّى يَمْكُون اللَّهُ وَعَدَالُ اللَّهُ وَعَدَالُ شَاكِمُ مَيْتُ مِعْمَلُ رِسَالَتَهُ أَوْلَى مُشَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَذَالُ شَاكِيدُ اللَّهُ وَعَذَالُ شَاكِيدُ اللَّهِ وَعَذَالُ شَي مِمَا كَانُواْ يَمْكُونَ الْمَالُ اللَّهُ وَعَذَالُ شَاكُولُ الْمَالُ اللَّهُ وَعَذَالُ اللَّهُ وَعَذَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَذَالُ اللَّهُ الْكُولُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ

يقول تعالى: (أُوَمَن كَانَ) من قبل هداية الله له

(مَيْسَتًا)

في ظلمات [الكفر، و الجهل، و المعاصي،] (فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَدُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ) بنور [العلم و الإيمان و الطاعة،] \*\*\* مسند أحمد مخرجا

عن عبد الله بن العاص عن النبي الله يَقُولُ:

«إِنَّ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ،

ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ،

فَمَنْ أَصِابَهُ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ، اهْتَدَى،

وَ مَنْ أَخْطَأَهُ، ضَلَّ»

فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

\*\*\*النور:القرآن أو الاسلام

فصار يمشي بين الناس في النور، متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله،

عارفا للخير مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه و غيره،

عارفا بالشر مبغضا له، مجتهدا فيتركه و إزالته عن نفسه و عن غيره.

### (كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ)

أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات،

ظلمات [ الجهل و المعاصي. ]

# (لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَاً)

قد التبست عليه الطرق، و أظلمت عليه المسالك،

فحضره [الهـم و الغم و الحمزن و الشقاء.] فنبه تعالى العقول بما تدركه و تعرفه،

أنه لا يستوي هذا و لا هذا

كما لا يستوي الليل و النهار، و الضياء و الظلمة، و الأحياء و الأموات. فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل، أن يكون بهذه الحالة، و أن يبقى في الظلمات متحيرا: فأجاب بأنه

# (كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)

فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم، و يزينها في قلوبهم،

حتى استحسنوها و رأوها حقا.

و صار ذلك عقيدة في قلوبهم، و صفة راسخة ملازمة لهم،

فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر و القبائح.

و هؤلاء الذين في الظلمات يعمهون، و في باطلهم يترددون، غير متساوين.

فمنهم: القادة، و الرؤساء، و المتبوعون،

و منهم: التابعون المرءوسون،

و الأولون، منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال،

و لهذا قال: ( وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا)

\*\*\*كقوله

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ ﴾ الفرقان: ٣١

﴿ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا ﴾ الإسراء: ١٦

أي: الرؤساء الذين قد كَبُرَ جُرْمُهم، و اشتد طغيانهم

#### (لِيمَكُرُواْ فِيهَا )

-:<u>----</u>

1-الخـــدىعة

2-و الـــدعوة إلى سبيل الشيطان،

3-و محــاربة الرسل و أتباعهم،

**-**:\_\_\_\_\_

القـــول و الفعـــل،

\*\*\* سَلَّطنا شِرَارَهَا فَعَصَوْا فِيهَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَهْلَكْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ.

\*\* الْمُرَادُ بِالْمَكْرِ هَاهُنَا دُعَاؤُهُمْ إِلَى الضَّلَالَةِ بِزُخْرُفِ مِنَ الْمَقَالِ وَ الْفِعَالِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ قَوْمِ نُوحٍ: {وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا} [نُوحٍ: 22] ، وَ قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ \* قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ \* وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَ يُؤ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ \* وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَ يُؤ بَاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا لِلَّا لَهُ الْنَذِينَ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأَغْلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] } [سبأ: 31 -33] .

# (وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

كَمْا قَالَ تَعَالَى: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا مَعَ أَثْقَالِهِمْ} [الْعَنْكَبُوتِ: 13] ، وَقَالَ {وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} [النَّحْلِ: 25] ۞ و إنما مكرهم و كيدهم يعود على أنفسهم،

لأنهم يمكرون، و يمكر الله والله خير الماكرين.

و كذلك:-

1-يجعل الله كبار أئمة الهدى و أفاضلهم،

يناضلون هؤلاء المجرمين،

و يردون عليهم أقوالهم

و يجاهدونهم في سبيل الله،

و يسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك،

2-و يعينهم الله و يسدد رأيهم، و يثبت أقدامهم،

3-و يداول الأيام بينهم و بين أعدائهم،

حتى يدول الأمر في عاقبته بنصرهم و ظهورهم، و العاقبة للمتقين.

### ( وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ)

إنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم،

و قاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل، حسدا منهم و بغيا، فقالوا:

# (لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِشْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ)

\*\*\*حَتَّى تَأْتِيَنَا الْمَلَائِكَةُ مِنَ اللَّهِ بِالرِّسَالَةِ، كَمَا تَأْتِي إِلَى الرُّسُلِ،

كَقَوْلِهِ، جَلَّ وَعَلَا {وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلا أُنزلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ

أَوْنَرَى رَبَّنَا [لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا} [الْفَرْقَانِ: 21].

من النبوة و الرسالة.

#### 

1-اعتراض منهم على الله،

2-و عجـــب بأنفسهم،

3-و تكـــبر على الحق الذي أنزله على أيدي رسله،

4-و تحجر على فضل الله و إحسانه.

فــــرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد،

و أخبر أنهم لا يصلحون للخير،

و لا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين،

فضلا أن يكونوا من النبيين والمرسلين،

## فقال: (ٱللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالُتُهُ

\*\*\*مسند أحمد مخرجا

3600 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ، قَالَ:

«إِنَّ اللهِ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَتَهُ برسَالَتِهِ،

ثُمَّ نَظَرَ فِي َ قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قُلُوبِ الْعِبَادِ،

فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَ مَا رَأُوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ»

Оفيمن علمه يصلح لها، و يقوم بأعبائها،

و هو متصف بكل خلق جميل، و متبرئ من كل خلق دنيء،

أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا و تبعا،

و من لم يكن كذلك، لم يضع أفضل مواهبه، عند من لا يستأهله، و لا يزكو عنده.

## 

كمال حكمة الله تعالى، لأنه،

و إن كان تعالى رحيما واسع الجود، كثير الإحسان،

فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله،

ثم توعد المجرمين فقال: (سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُوا صَغَارُ عِندَ ٱللهِ) أي: إهانـــة و ذل، كما تكبروا على الحق، أذلهم الله.

### (وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ)

أي: بسبب مكرهم، لا ظلما منه تعالى.

\*\*\*صحيح البخاري

6177 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ: " إِنَّ الغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ:

هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ \*\*\*قال بن كثير: وَ الْحِكْمَةُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَدْرُ خَفِيًّا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ النَّاسُ،فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَصِيرُ عَلَمًا مَنْشُورًا عَلَى صَاحِبِهِ مِا فعل. فَكُن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَثْنَرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلُتُووَمَن يُرِدُأَن يُضِلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ. ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعُكُ فِي ٱلسَّمَآءِكَ لَاكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ ﴿ وَهَلَا صِرَاقُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمُكُدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذُكُرُونَ اللَّهُ ♦ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللهُ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِعُا يَنمَعْشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيآ وَهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبُّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُمَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيّ أَجَّلْتَ لَنَّكَالَ ٱلنَّارُ مَثُونكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُإِنَّ رَبِّكَ حَكِيدُ عَلِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَكَذَٰ لِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّلِلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١١٠ يَكَعْشَرَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنْسِ ٱلَّهَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَاآءَ يَوْمِكُمْ هَنَذُكَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِناً وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِّيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَيفِرين ﴿ اللَّهُ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن زَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ اللَّهُ

فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشَحَّ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَكُومَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ. ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَـُدُ فِي ٱلسَّمَلَ فَكَذَلِكَ يَجْعَـُ لُ ٱللّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ آلَا ﴾

## (فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْكُمْ

يقول تعالى - مبينك لعباده :-

1-علامة سع\_ادة العبد و هدايته،

2-و علامة شقـــاوته و ضلاله-

إن من انشرح صدره للإسلام، أي-

1-اتســع و انفسح، فاستنار بنور الإيمان،

2-و حيى بضوء اليقين،

3-فــاطمأنت بذلك نفسه،

4-و أحـــب الخير، و طوعت له نفسه فعله، متلذذا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه،

5-و مَنَّ عليه بالتوفيق، و سلوك أقوم الطريق.

#### (وَمَن يُسرِدُ أَن يُضِلَهُ مِجْعَلَ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا)

و أن علامة من يرد الله أن يضله، أن يجعل صدره ضيقا حرجا.

#### الاعجاز العلمي

أي: في غاية الضيق عن الإيمان و العلم و اليقين،

قد انغمس قلبه في الشبهات و الشهوات،

فلا يصل إليه خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير

## (كَأَنَّمَا يَضَّعُكُدُ فِي ٱلسَّمَلَةِ)

كأنه من ضيقه و شدته يكاد يصعد في السماء، أي: - كأنه يكلف الصعود إلى السماء، الذي لا حيلة له فيه.

# (كَنَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

\*الميسر:كذلك يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به.

و هذا سببه، عدم إيمانهم، هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم [سدوا على أنفسهم باب الرحمة و الإحسان، ] و هذا ميزان لا يعول، و طريق لا يتغير،

فإن من أعطى و اتقى، و صدق بالحسنى، يسره الله لليسرى،

و من بخل و استغنى و كذب بالحسنى، فسييسره للعسرى.

وَهَلْذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمُأْقَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئَتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ السَّ

السَّكَ عِندَ رَبِّهِ اللَّهُ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْنَ الْ

أي: (وَهَلَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا)

معتدلا موصلا إلى الله، و إلى دار كرامته،

#### (قَد فَصَّلْنَا ٱلْآيِئتِ)

قد بينت أحكامه، و فصلت شرائعه،

و ميز الخير من الشر.

و لكن هذا التفصيل و البيان، ليس لكل أحد،

### إنما هو (لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ )

فإنهم الذين علموا، فانتفعوا بعلمهم،

و أعد الله لهم الجزاء الجزيل، و الأجر الجميل،

فلهذا قال: (لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَدِ عِندَ رَبِّمْ )

و سميت الجنة دار السلام، لسلامتها من كل :-

عيب و آفة و كدر، و هم و غهم، و غير ذلك من المنغصات، و يلزم من ذلك، أن يكون نعيمها في غاية الكمال، و نهاية التمام،

بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون،

و لا يتمنى فوقه المتمنون، مـــــن:-

نعيم الروح و القلب و البدن،

و لهم فيها، ما تشتهيه الأنفس، و تلذ الأعين، و هم فيها خالدون.

### (وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ)

1-يتـــولى تدبيرهم و تربيتهم،

2-و لطـــف بهم في جميع أمورهم،

3-و أعــانهم على طاعته،

1-أعم\_\_\_الهم الصالحة،

2-و مقـــدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم،

1-أعـــرض عن مولاه،

2-و اتبع هـواه،

فإنه سلط عليه الشيطان فتصولاه،

→ فأفسد عليه دينـــه و دنيــاه.

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَيِهَا يَهُمُ مَعْشَرَ الْلِهِنِ قَدِ اسْتَكَثَرُتُم مِّنَ الْإِنْسِ وَقَالَ اَوَلِيَا وُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَعْنَا آجَلَنَا الَّذِي آجَلَت لَنَّالَ النَّارُ مَثُوسَكُمْ خَلِينِ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ حَكِيدُ عَلِيمُ اللَّهِ وَكَذَلِك نُولِي بَعْضَ الظّلِينِ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّ يَنَعَشَرَ الْلِينِ وَالْإِنْسِ الْمَ يَأْتِكُمْ رُسُلُ الطّلِينِ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّ يَعْمَثُمُ الْلِينِ وَالْإِنْسِ الْمَ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِن اللَّهُ يَا تَكُمْ رُسُلُ مِن اللَّهُ اللَّيْ وَشَهِدُوا عَلَى الْفُسِيمَ النَّهُمُ كَانُوا حَيْفِين اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِهُ اللللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللللِهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللِهُ اللللللللِهُ الللللللللَّهُ الللللللِهُ الللللللللللِهُ الللللِهُ اللللللللِهُ الل

أي: جميع الثقلين، من الإنس و الجن، من ضل منهم، و من أضل غيره، فيقول موبخا للجن الذين أضلوا الإنس، و زينوا لهم الشر، و أزُّوهم إلى المعاصى:

# (يَكُمُعْشَرَ ٱلْجِينَ قَدِ ٱسْتَكُثَرَتُكُ مِّنَ ٱلْإِنسِّ)

\*الميسر: يا معشر الجن قد أضللتم كثيرًا من الإنس،

أي: من إضلالهم، و صدهم عن سبيل الله،

#### فكيــــــف:-

1-أقـــدمتم على محارمي،

2-و تجـــرأتم على معاندة رسلى؟

3-و قمتــم محــاربين لله،

4-ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟

فـــاليوم: -

1-حقت عليكم لعنتي،

2-و وجبت لكم نقمتي

3-و سنزيدكم من العذاب بحسب:-

كـــفركم،

و ليس لكم عذر به تعتذرون، و لا ملجأ إليه تلجأون،

و لا شافع يشفع و لا دعاء يسمع،

فلا تسأل حينئذ عما يحل بهم من النكال، و الخزي و الوبال، و الخزي و الوبال، و لهذا لم يذكر الله لهم اعتذارا،

\*\*\*كقوله ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴾ يس: ٦٢ ۞ أما أولياؤهم من الإنس، فأبدوا عذرا غير مقبول

فقالوا: (وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ)

أي: تمتع كل من الجِنّي و الإنسي بصاحبه، و انتفع به.

#### فالــــجنّي: –

يستمتع بطاعة الإنسى له و عبادته، و تعظيمه، و استعاذته به.

يستمتع بنيل أغراضه، و بلوغه بسبب خدمة الجِنّي له بعض شهواته، فإن الإنسى يعبد الجِنّى، فيخدمه الجِنّى،

و يحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية، أي:-

حصل منا من الذنوب ما حصل، و لا يمكن رد ذلك،

#### (وَبَلَغُنا آلَجَلنا ٱلَّذِي آجَلْتَ لَنَّا)

\*\*\*الموت

أي:و قد وصلنا المحل الذي نجازى فيه بالأعمال،

فافعل بنا الآن ما تشاء، و احكم فينا بما تريد،

فقد انقطعت حجتنا و لم يبق لنا عذر،

و الأمر أمرك،

و الحكم حكمك.

و كأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع و ترقق،

و لكن في غير أوانه.

و لهذا حكم فيهم بحكمه العادل، الذي لا جور فيه،

فقال: (قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ .

و لما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته و علمه،

\*الميسر: إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من عصاة الموحدين. ختم الآية بقوله:

#### (إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ)

فكما أن علمه وسع الأشياء كلها و عمّها،

فحكمته الغائية شملت الأشياء و عمتها و وسعتها.

\*\*\*وَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْزِلُ الْأَرْضَ،

فَيَقُولُ: "أَعُوذُ بِكَبِيرِ هَذَا الْوَادِي":- ۗ

فَذَلِكَ اسْتِمْتَاعُهُمْ، فَاعْتَذَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

\*\*\*ُوَ أَمَّا اسْتِمْتَاعُ الْجِنِّ بِالْإِنْسِ فَإِنَّهُ كَانَ -فِيمَا ذُكِرَ -مَا يَنَالُ الْجِنُّ مِنَ الْإِنْسِ مِنْ تَعْظِيمِهِمْ إِيَّاهُمْ فِي اسْتِعَانَتِهِمْ بهم،

فيقولون: قد سدنا الإنس و الجن.

#### (وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ)

أي: و كما ولَّيْنَا الجن المردة و سلطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس و عقدنا بينهم عقد الموالاة و الموافقة، بسبب كسبهم و سعيهم بذلك.

#### 

أن نــولى كل ظالم ظالما مثله،

يـــــؤزه إلى الشر و يحثه عليه،

و يـــزهده في الخير و ينفره عنه،

و ذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها، البليغ خطرها.

و الذنب ذنب الظالم، فهو الذي أدخل الضرر على نفسه،

و على نفسه جني

(وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ)و من ذلك،

أن العباد إذا كثر ظلمهم و فسادهم، و منْعهم الحقوق الواجبة: -

1-ولَّــي عليهم ظلمة، يسومونهم سوء العذاب،

2-و يــــأخذون منهم بالظلم و الجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله، و حقوق عباده، على وجه غير مأجورين فيه و لا محتسبين.

○ كما أن العباد إذا صلحـــوا و استقامــوا:-

1اصلح الله رعاتهم، و جعلهم أئمة عدل و إنصاف، $oldsymbol{\mathsf{U}}$  واعتساف. ثم وبـــخ الله جميع من أعرض عن الحق و رده، من الجن و الإنس، و بين خطأهم، فاعترفوا بذلك، فقال:

(يَكُمُعْشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ٱلَد يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي)

الواضحات البينات، التي فيها تفاصيل:-

[الأمــر و الـنهي، و الخيـر و الشـر، و الوعد و الوعيد.] \*\*\* مِنْ جُمْلَتِكُمْ. وَ الرُّسُلُ مِنَ الْإِنْسِ فَقَطْ، وَ لَيْسَ مِنَ الْجِنِّ رُسُلٌ، كَفُولِهِ تَعَالَى {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانٍ} إِلَى أَنْ قَالَ: {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرَّحْمَن: 19 -22] ،

وَ مَعْلُومٌ أَنَّ اللُّؤْلُوَّ وَ الْمَرْجَانَ إِنَّا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْمِلْحِ لَا مِنَ الْحُلْوِ.

وَ هَذَا وَاضِحٌ، و لله الحمد.

وَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الرُّسُلَ إِنَّمَا هُمْ مِنَ الْإِنْسِ قَوْلُهُ تَعَالَى:

{إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى ٰنُوَحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ [وَأَوْحَيْنَا] } إِلَى أَنْ قَالَ: {رُسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النِّسَاء: 163 -165] ،

> وَ قَالَ تَعَالَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ: {وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ} [الْعَنْكَبُوت: 27] ،

فَحَصَرَ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ فِي ذُرِّيَّتِهِ، وَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ: إِنَّ النَّبُوَّةَ كَانَتْ فِي الْجِنِّ قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ انْقَطَعَتْ عَنْهُمْ بِبَعْثَتِهِ.

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَـْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ} [الْفُرْقَانِ: 20] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلا رِجَالا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} [يُوسُفَ: 109]

وَ مَعْلُومٌ أَنَّ الْجِنَّ تَبَعٌ لِلْإِنْسِ فِي هَذَا الْبَابِ؛

وَ لِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْهُمْ: [وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالُوا يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ \* يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِعُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ } فَلَيْسَ بِعُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ } [الأحقاف: 29 -32].

## (وَيُسْذِرُونَكُمْ لِقَاتَهُ يَوْمِكُمْ هَندًا)

و يعلمونكم أن النجاة فيه، و الفوز إنما هو بامتثال أوامر الله و اجتناب نواهيه، و أن الشقاء و الخسران في تضييع ذلك،

فأقروا بذلك و اعترفوا،

#### ف (**قَالُوا**ً ) بلى

## (شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنًا )

\*\*\*أَقْرَرْنَا أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَّغُونَا رِسَالَاتِكَ، وَ أَنْذَرُونَا لِقَاءَكَ، وَ أَنْذَرُونَا لِقَاءَكَ، وَ أَنْذَرُونَا لِقَاءَكَ، وَ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ.

#### (وَعَرَّتْهُ مُ لَلْحَيَوْهُ ٱلدُّنْيَا)

بزينتها و زخرفها، و نعيمها فاطمأنوا بها و رضوا، و ألهتهم عن الآخرة،

## (وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمَ)

\*\*\*يوم القيامة

### (أَنَّهُمُّ كَانُواً كَلْفِرِينَ)

\*\*\* فِي الدُّنْيَا، هِمَا جَاءَتْهُمْ بِهِ الرُّسُلُ، صَلَوَاتُ اللهِ وَ سَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. • • فقامت عليهم حجة الله، و علم حينئذ كل أحد،

حتى هم بأنفسهم عدل الله فيهم، فقال لهم: حاكما عليهم بالعذاب الأليم:

﴿ قَالَ آدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَرِقَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِن ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتَ أُمَّةُ لَّعَنَتْ

أُخْنَهَ أَحَقَّ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَىنهُ مَ لِأُولَىنهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُونا فَا آتِهِمْ

عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ ﴾ الأعراف: ٣٨

صنعوا كصنيعكم، وا ستمتعوا بخلاقهم كما استمعتم،

و خاضوا بالباطل كما خضتم، إنهم كانوا خاسرين، أي:-

الأولون من هؤلاء و الآخرون،

و أي خسران أعظم من خسران جنات النعيم، و حرمان جوار أكرم الأكرمين؟! و لكنهم و إن اشتركوا في الخسران، فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاوتا عظيما.

## (ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِفُونَ اللهُ

\*الميسر:إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل و إنزال الكتب، لئلا يؤاخَذُ أحد بظلمه، و هو لم تبلغه دعوة،

و لكن أعذرنا إلى الأمم، ...

و ما عدَّبنا أحدًا إلا بعد إرسال الرسل إليهم.

\*\*\*كقوله ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ الإسراء: ١٥

## الاعجاز في (كأنما يصعد في السماء)

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-20-10-20/112-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-53-40/12-2010-02-27-14-50/12-2010-02-2010-02-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-12-20-

طالما حلم الإنسان بالصعود إلى السماء والارتفاع فيها،

و منذ آلاف السنين بذل البشر المحاولات العديدة لذلك،

و لكن كلها باءت بالفشل حتى جاء القرن العشرين حيث آمكن دراسة طبقات الجوّو تركيبها و استغلال هذه المعرفة في الطيران و الصعود إلى الفضاء.

فمنذ مطلع القرن العشرين قام العلماء بدراسة بنية الغلاف الجوي بشكل علمى

و أثبتوا أنه يتركب من الأكسجين و النتروجين بشكل أساسي.

فغاز الأكسجين هو الغاز الضروري للحياة،

ولا يستطيع الإنسان العيش من دونه أبداً

ونسبته في الهواء (21) بالمئة تقريباً،

ونسبة النتروجين (78) بالمئة،

ونسبة من غازات أخرى كالكربون وبخار الماء بحدود (1) بالمئة.

هذه النسب لو اختلت قليلاً لانعدمت الحياة على سطح هذا الكوكب. ولكن الله برحمته وفضله ولطفه بعباده حدَّد هذه النسب بدقة وحفظها من التغيير إلا بحدود ضيقة جداً.

لقد حفظ الله تعالى السماء (أي الغلاف الجوي) وجعلها سقفاً نتقي به شرَّ الأشعة الخطيرة القادمة من الشمس فيبددها ويبطل مفعولها،

لذلك فهذه السماء تحافظ على حياتنا على الأرض.

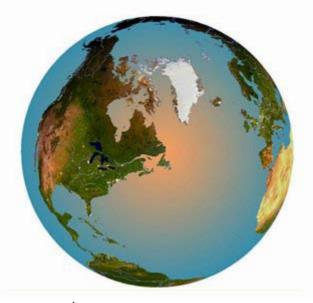

ولكن قانوني الجاذبية والكثافة اللذين سخرهما الله لخدمتنا يجعلان من الغلاف الجوي طبقات متعددة، لكل طبقة خصائصها وميزاتها وفائدتها. فقانون الجاذبية الأرضية يؤدي إلى إمساك الأرض بغلافها الجوي أثناء دورانها في الفضاء.

ويبقى هذا الغلاف الجوي ملتصقاً بالكرة الأرضية رغم مرور ملايين السنين على وجوده.

هذا بالنسبة لقانون الجاذبية فماذا بالنسبة لقانون الكثافة؟ لقد اكتشف العلماء أن السوائل الأثقل تهبط للأسفل والأخف تطفو للأعلى.

لذلك عندما نضع الماء مع الزيت في كأس نرى أن الزيت قد ارتفع للأعلى وشكل طبقة فوق الماء،

وذلك لأن الزيت أخف من الماء.

هذا ينطبق على الغازات، فالغاز الأخف وزناً أي الأقل كثافة يرتفع للأعلى، وهذا ما يحصل تماماً في الغلاف الجوي

فالهواء القريب من سطح الأرض أثقل من الهواء الذي فوقه وهكذا.

إذن هنالك تدرج في كثافة ووزن وضغط الهواء كلما ارتفعنا للأعلى حتى نصل إلى حدود الغلاف الجوي حيث تنعدم تقريباً كثافة الهواء وينعدم ضغطه.

إن هذه الحقيقة العلمية وهي نقصان نسبة الأكسجين كلها ارتفعنا في الجوّ قادت العلماء لأخذ الاحتياطات أثناء سفرهم عبر السهاء. حتى إن متسلقي الجبال نراهم يضعون على أكتافهم أوعية مليئة بغاز الأكسجين ليتنفسوا منه في الارتفاعات العالية حيث تنخفض نسبة الأكسجين في أعالي الجبال مها يؤدي إلى ضيق التنفس.

15



صورة بالأقمار الاصطناعية لسلسلة جبال الهملايا وهي أعلى قمم في العالم، وقد وجد العلماء أننا كلما صعدنا عالياً

فإن نسبة الأكسجين تنخفض، حتى نصل إلى منطقة ينعدم فيها الأكسجين! إن أول شيء يحسُّ به الإنسان أثناء صعوده لأعلى ضيق في صدره وانقباض في رئتيه، حتى يصل لحدود حرجة حيث يختنق ويموت.

هذه الحقيقة العلمية لم تكن معروفة أبداً زمن نزول القرآن العظيم.

لم يكن أحد يعلم بوجود غاز اسمه الأكسجين،

ولم يكن أحد يعلم أن نسبة الأكسجين تتناقص كلما ارتفعنا في طبقات الجوّ، لم يكن أحد يعلم التأثيرات الفيزيائية على صدر الإنسان

ورئتيه نتيجة نقصان الأكسجين.

إلا أن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل وصف لنا هذه الحقيقة العلمية بدقة فائقة من خلال تشبيه ذلك الإنسان الذي أضلَّه الله بإنسان يعيش في طبقات الجوّ العليا كيف يكون حاله؟

إنه لا يستطيع التنفس أو الحركة أو الاستقرار

فحالته مضطربة وحالة صدره في ضيق دائم حتى يصل للحدود الحرجة فهو أشبه بالميت. يقول عز وجل:

(ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجاً كأنما يصّعّد في السماء) [الأنعام: 125].



لقد زود الله الإنسان بالرئتين وسخر له الهواء في الغلاف الجوي للأرض، كذلك أنزل له القرآن وفيه تعاليم السعادة في الدنيا و الآخرة.

فعندما يبتعد الإنسان عن تعاليم هذا الدين

فكأنها ترك هذه الأرض وصعد إلى طبقات الجو العليا حيث لا هواء، و بالتالى سيضيق صدره و لن يهنأ له عيش و ربا يختنق و يموت.

إذن قررت هذه الآية قانون كثافة الهواء الذي يقضي بنقصان نسبة الهواء كلما ارتفعنا في الجوّ.

إنه الله تعالى الذي وصف لنا حقيقة علمية استغرق اكتشافها مئات السنوات بكلمات قليلة و بليغة:

(يجعل صدره ضيّقا حرجاً كأنما يصّعّد في السماء)،

ثم انظر إلى كلمة (يصّعّد) المستخدمة في الآية والتي تناسب تغير السرعة أثناء الصعود إلى الأعلى.

فنحن نعلم أن الجسم الذي يسقط من أعلى لأسفل لا يسقط بسرعة منتظمة،

بل بسرعة متغيرة بسبب التسارع الذي تمارسه الجاذبية الأرضية على هذا الجسم.

كذلك عملية الصعود من أسفل لأعلى بعكس جاذبية الأرض، تتم بسرعة متغيرة وهذا يناسب كلمة (يصّعّد) بالتشديد للدلالة على صعوبة الصعود وقوة الجاذبية الأرضية وتغير سرعة الصعود باستمرار. وهذا يعني أن الآية قد تحدثت عن تسارع الجاذبية الأرضية أيضاً من خلال كلمة ،

فهل جاءت كل هذه الحقائق العلمية في آية واحدة عن طريق المصادفة؟ فمن الذي أنبأ محمداً عليه الصلاة والسلام بهذا القانون الفيزيائي؟ ومن الذي أخبره بأن الذي يصعد في السماء يضيق صدره ويعاني من حرج شديد وصعوبة في التنفس؟

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّا يَمْ مَلُونَ ١١٠ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَا يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَا يَشَاءُ كُمَا أَنشَأَكُم مِن ذُرِيتِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ اللهِ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهِ قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُهُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ السَّ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِيهِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا بِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَنَذَا لِشُرَكَآبِنَكُ مَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِوَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِ مُسَاءً مَا يَحُكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَبِّنَ لِكَيْمِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَالُوهٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ

وَلِكُلِّ دَرَجَتُّ مِّمَّا عَكِمُلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُ ذُو الرَّحْمَةُ إِن يَشَا أَيُو الْمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَصْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُ ذُو الرَّحْمَةُ إِن يَشَا أَيُ الْمَا الْمُا الْمَا الْمُا الْمَا الْمُا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمَا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمَا الْمُا الْمُلِيلُونُ اللَّهُ الْمُا الْمُا الْمُلْمِيلُونُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللل

# وَمَا آنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَعَوْمِ آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِرُ فُضَوفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَوْبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ اللَّهُ عَوْبَهُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ السَّا

## (وَلِكُلِّ ) منهم

(دَرَجَاتُّ مِّمًا عَكِمِلُواً )

بحسب أعمالهم، لا يجعل قليل الشر منهم ككثيره،

و لا التابع كالمتبوع، و لا المرءوس كالرئيس،

كما أن أهل الثواب و الجنة و إن اشتركوا في الربح و الفلاح و دخول الجنة، فإن بينهم من الفرق ما لا يعلمه إلا الله،

مع أنهم كلهم، قد رضوا بما آتاهم مولاهم، و قنعوا بما حباهم.

فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى،

التي أعدها الله للمقربين من عباده، و المصطفين من خلقه،

و أهل الصفوة من أهل وداده.

## (وَمَا رَبُّكَ بِعَلَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ)

فيجازي كلا بحسب علمه، و بما يعلمه من مقصده،

## (وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةً )

و إنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة،

و نهاهم عن الأعمال السيئة، رحمة بهم، و قصدا لمصالحهم.

و إلا فهو الغني بذاته، عن جميع مخلوقاته،

فلا تنفعه طاعة الطائعين، كما لا تضره معصية العاصين.

## (إن يَشَأُ يُذَهِبُكُمُ)

بالإهلاك

\*\*\*إن خالفتم أمره

#### (وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ)

\*الميسر: و أوجد قومًا غيركم يخلفونكم من بعد فنائكم، و يعملون بطاعته تعالى،

#### (كُمَا أَنشَأَكُم مِن ذُرِيكةِ قَوْمٍ مَاخَرِينَ)

\*الميسر:كما أوجدكم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم.

\*\*\* هُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ، سَهْلٌ عَلَيْهِ، يَسِيرٌ لَدَيْهِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلكَ قَديرًا} [النِّسَاءِ: 133]

وَ قَالَ تَعَالَىٰ: ۚ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ \* إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ } [فَاطِرَ: 15 -17] وَقَالَ تَعَالَىٰ:

﴿ هَنَأَنتُمْ هَنَوُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِلْنَفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ } وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَالُكُمْ ﴾ محمد: ٣٨ الدار، عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار،

كما انتقل غيركم، و ترحلون منها و تخلونها لمن بعدكم،

كما رحل عنها من قبلكم و خلوها لكم، فلم اتخذتموها قرارا؟ و توطنتم بها و نسيتم، أنها دار ممر لا دار مقر.

و أن أمامكم دارًا،

هي الدار التي جمعت كل نعيم و سلمت من كل آفة و نقص؟ و هي الدار التي يسعى إليها الأولون و الآخرون،

و يرتحل نحوها السابقون و اللاحقون، التي إذا وصلوها،

فْتَمَّ الخلود الدائم، و الإقامة اللازمة، و الغاية التي لا غاية وراءها،

و المطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب،

و المرغوب الذي يضمحل دونه كل مرغوب،

هنالك و الله، ما تشتهيه الأنفس، و تلذ الأعين،

و يتنافس فيه المتنافسون، مـــن:-

و كــــــشرة الأفراح،

و نعيه الأبدان و القلوب،

و القرب من علام الغيوب،

فلله همة تعلقت بتلك الكرامات،

و إرادة سمت إلى أعلى الدرجات

« وما أبخس حظ من رضي بالدون، وأدنى همة من اختار صفقة المغبون » و لا يستبعد المعرض الغافل، سرعة الوصول إلى هذه الدار.

## ف (إن مَا تُوعَكُونَ لَآتُو)

\*\*\*لا محالة

#### (وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ)

لله، فارين من عقابه، فإن نواصيكم تحت قبضته،

و أنتم تحت تدبيره وتصرفه.

\*\*\* وَ لَا تُعْجِزُونَ اللَّهَ، بَلْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَتِكُمْ،

وَ إِنْ صِرْتُمْ تُرَابًا رُفَاتًا وَ عِظَامًا هُوَ قَادِرٌ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ.

#### (قُلُ)

يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله،

و بينت لهم ما لهم و ما عليهم من حقوقه،

فامتنعوا من الانقياد لأمره، و اتبعوا أهواءهم، و استمروا على شركهم

### (يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ)

أي: على حالتكم التي أنتم عليها، و رضيتموها لأنفسكم.

\*\*\* هَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ، وَ وَعِيدٌ أَكِيدٌ، أَي:-

اسْتَمِرُّوا عَلَى طَرِيقِكُمْ وَ نَاحِيَتِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَظُنُّونَ أَنَّكُمْ عَلَى هُدًى،

فَأَنَا مُسْتَمِرٌ عَلَى طَرِيقَتِي وَ مَنْهَجِي، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ \* وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ} [هُودٍ: 121، 122] .

## (إِنِّي عَكَامِلٌ )

على أمر الله، و متبـــع لمراضي الله.

## (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ، عَلِقِبَةُ ٱلدَّأْرِ)

\*\*\*كقوله { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا } [النُّور: 55]

أنا أو أنتم، و هذا من الإنصاف بموضع عظيم،

حيث بيَّن الأعمال و عامليها، و جعل الجزاء مقرونا بنظر البصير،

ضاربا فيه صفحا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح.

و قد علم أن العاقبة الحسنة في الدنيا و الآخرة للمتقين،

و أن المؤمنين لهم عقبي الدار،

و أن كل معرض عما جاءت به الرسل، عاقبته سوء و شر،

## و لهذا قال: (إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلطَّلِلمُونَ)

فكل ظالم،و إن تمتع في الدنيا بما تمتع به،فنهايته فيه الاضمحلال و التلف « إن الله ليملي للظالم، حتى إذا أخذه لم يفلته »

\*\*\* أَتَكُونُ لِي أَوْ لَكُمْ. وَ قَدْ أَنْجَزَ مَوْعِدَهُ لَهُ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى مَكَّنَ لَهُ فِي الْبِلَادِ، وَ حَكَّمَهُ فِي نَوَاصِي مُخَالِفِيهِ مِنَ الْعِبَادِ، وَ فَتَحَ لَهُ مَكَّةَ، وَأَظْهَرَهُ عَلَى مَنْ كَذَّبَهُ مَنْ قَوْمِهِ وَ عَادَاهُ وَ نَاوَأُهُ، وَ اسْتَقَرَّ أَمْرُهُ عَلَى سَائِر جَزيرَةِ الْعَرَب،

وَ كَذَلِكَ الْيَمَنُ وَالْبَحْرَيْنِ، وَ كُلُّ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ.

ثُمَّ فُتِحَيِّ الْأَمْصَارُ وَالْأَقَالِيمُ وَ الرَّسَاتِيَقُ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي أَيَّامِ خُلَفَائِهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ،

كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي} [الْمُجَادَلَةِ: 20] ، وَ قَالَ {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ}

[غَافِرَ: 51، 52]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} [الْأَنْبِيَاءِ: 105] ،

﴿ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. وَ قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ رُسُلِهِ: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَيدٍ}

[إبْرَاهيمَ: 13، 14]

َ وَقَالَ تَعَالَى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي الْرَبَقَ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا} الْآيَةَ [النُّور: 55] ،

وَ قَدْ فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ، وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ الْمِنَّةِ أُولا و آخرًا، باطنًا و ظاهرًا . وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ

إِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَآبِكُ مَا كَانَ لِشُركَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى

اللَّيْوَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى شُركَآبِهِمْ مَا

يَحْكُمُونَ لِآلَ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَآبِهِمْ مُنْ كَالِكَ وَيَّلِ مِنْ اللَّهُ وَلِيكَلِيسُواً

المُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُركَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُوا

عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَالُومٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ

\*الميسر: و جعل المشركون لله -جلّ وعلا- جزءًا مما خلق من الزروع و الثمار و الأنعام يقدمونه للضيوف و المساكين، و جعلوا قسمًا آخر من هذه الأشياء لشركائهم من الأوثان و الأنصاب، فما كان مخصصًا لشركائهم فإنه يصل إليها وحدها، و لا يصل إلى الله، و ما كان مخصصا لله تعالى فإنه يصل إلى شركائهم.

<u>O</u>يخبر تعالى، عمَّا عليه المشركون المكذبون للنبي ﷺ، مــــن:-

1-سف\_اهة العقل،

بئس حكم القوم وقسمتهم.

- 2-و خفـــة الأحلام،
- 3-و الجهلل البليغ،
- و عدَّد تبارك و تعالى شيئا من خرافاتهم،

لينبه بذلك على ضلالهم و الحذر منهم،

و أن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحق الذي جاء به الرسول،

لا تقدح فيه أصلا فإنهم لا أهلية لهم في مقابلة الحق، فذكر من ذلك أنهم

#### (وَجَعَلُواْ يَتَّهِ مِمَّا ذَرّاً)

\*\*\*خلق و برأ

#### (مِن ٱلْحَكَرْثِ)

\*\*\*من الزورع و الثمار

#### (وَٱلْأَنْعَكِيمِ نَصِيبًا)

و لشركائهم من ذلك نصيبا،

و الحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد، و أوجده رزقا،

1-منَّته\_\_\_\_ على الله، في جعلهم له نصيبا،

مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبرع، و إشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم،

و لم يوجدوا لهم شيئا في ذلك،

و حكمهم الجائر في أن ماكان لله لم يبالوا به، و لم يهتموا،

و لو كان واصلا إلى الشركاء،

## (فَقَ الُّواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَا إِنَّكُمَا كَانَ لِشُرَكَا بِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّيُومَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَا بِهِمْ)

2-و ماكان لشركائهم اعتنوا به و احتفظوا به و لم يصل إلى الله منه شيء، و ذلك أنهم إذا حصل لهم - من زروعهم و ثمارهم و أنعامهم،

التي أوجدها الله لهم- شيء، جعلــوه قسميـن: -

1-قسمًا قالوا: هذا لله بقولهم و زعمهم،

و إلا فالله لا يقبل إلا ماكان خالصا لوجهه،

و لا يقبل عمل من أشرك به.

2-و قسمًا جعلوه حصة شركائهم من الأوثان و الأنداد.

فإن وصل شيء مما جعلوه لله، و اختلط بما جعلوه لغيره، لم يبالوا بذلك، و قالوا: الله غنى عنه، فلا يردونه،

و إن وصل شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوه لله، ردوه إلى محله، و قالوا: إنها فقيرة، لا بد من رد نصيبها.

#### (سكآة مايخكمون)

\*\*\* سَاءَ مَا يُقَسِّمُونَ، فَإِنَّهُمْ أَخطؤوا أَوَّلًا فِي الْقِسْمَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَلِيكُهُ وَ خَالِقُهُ، وَ لَهُ الْمُلْكُ، وَ كُلُّ شَيْءٍ لَهُ وَ فِي تَصَرُّفِهِ وَ تَحْتَ قُدْرَتِهِ وَ مَشِيئَتِهِ، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَ لَا رَبَّ سِوَاهُ.

ثُمَّ لَمَّا قَسَّمُوا فِيمَا زَعَمُوا لَمْ يَحْفَظُوا الْقِسْمَةَ الَّتِي هِيَ فَاسِدَةٌ،

بَلْ جَارُوا فِيهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{وَيَجْعَلُونَ شِّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ} [النَّحْلِ: 57] ، وَ قَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ}

[الزَّخْرُفِ: 15] ، وَقَالَ تَعَالَى: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأَنْثَى \* تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى}

[النَّجْم: 21، 22] .

فهل أسوأ من هذا الحكم. و أظلم؟

«حيث جعلوا ما للمخلوق، يجتهد فيه و ينصح و يحفظ،

أكثر مما يفعل بحق الله.»

و يحتمل أن تأويل الآية الكريمة، ما ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال عن الله تعالى أنه قال:

« أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معى شيئا تركته و شركه » .

و أن معنى الآية أن ما جعلوه و تقربوا به لأوثانهم،

فهو تقرب خالص لغير الله، ليس لله منه شيء،

و ما جعلوه لله - على زعمهم- فإنه لا يصل إليه لكونه شركًا،

بل يكون حظ الشركاء و الأنداد، لأن الله غنى عنه،

لا يقبل العمل الذي أُشرِك به معه أحد من الخلق.

\*\*\* عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ: إِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ كَانُوا إِذَا حَرَثُوا حَرْقًا، أَوْ كَانَتْ لَهُمْ ثَمَرَةٌ،

جَعَلُوا لِلَّهِ مِنْهُ جُزْءًا وَ لِلْوَثَنِ جُزْءًا،

فَهَا كَانَ مِنْ حَرْثِ أَوْ ثَمَرَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِنْ نَصِيبِ الْأَوْثَانِ حَفَظُوهُ وَ أَحْصَوْهُ. وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فِيماً سُمّي لِلصَّمَدِ رَدُّوهُ إِلَى مَا جَعَلُوهُ لِلْوَثَنِ. وَ إِنْ سَبَقَهُمُ الْمَاءُ الَّذِي جَعَلُوهُ لِلْوَثَن.

فَسَفَى شَيْئًا جَعَلُوهُ لِلَّهِ جَعَلُوا ذَلِكَ لِلْوَثَن.

وَ إِنْ سَقَطَ شَيْءٌ مِنَ الْحَرْثِ وَ التَّمَرَةِ الَّذِي جَعَلُوهُ لِللهِ،

فَاخْتَلَطَ بِالَّذِي جَعَلُوهُ لِلْوَثَنِ،

قَالُوا: هَذَا فَقِيرٌ. وَ لَمْ يَرُدُّوهُ إِلَى مَا جَعَلُوهُ لِللَّهِ.

وَ إِنْ سَبَقَهُمُ الْمَاءُ الَّذِي جَعَلُوهُ لِللَّهِ.

فَسَقَى مَا سُمّي لِلْوَثَنِ تَرَكُوهُ لِلْوَثَنِ،

وَ كَانُوا يُحَرِّمُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الْبَحِيرَةَ وَ السَّائِبَةَ وَ الْوَصِيلَةَ وَ الْحَامَ، فَيَجْعَلُونَهُ لِلَّهُ ثَلَّهِ،

فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرَّثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا} الْآيةَ.

(وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَتَلَ أَوْلَادِهِمْ فَكَ الْمُشْرِكِينَ فَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وَهُمْ لِيُرَدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ وَلَا شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَكُوهُ فَيُرَكِّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ)

(وكذَالِكَ زَبَّكِ لِكَيْبِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرِّدُوهُمْ)

و من سفه المشركين و ضلالهم، أنه زيَّن لكثير من المشركين شركاؤهم - أي: رؤساؤهم و شياطينهم - قتل أولادهم، و هو: -

الـــوأد، الذين يدفنون أولادهم الذكور خشية الافتقار،

و الإناث خشية العار.

و كل هذا من خدع الشياطين، الذين يريدون أن يُرْدُوهم بالهلاك،

## (وَلِيكَ أَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ)

و يلبسوا عليهم دينهم، فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح،

و لا يزال شركاؤهم يزينونها لهم،

حتى تكون عندهم من الأمور الحسنة و الخصال المستحسنة،

#### (وَلَوْ شَكَآءُ ٱللَّهُ مَا فَعَكُوهُ)

و لو شاء الله أن يمنعهم و يحول بينهم و بين هذه الأفعال،

و يمنع أولادهم عن قتل الأبوين لهم، ما فعلوه،

و لكن اقتضت حكمته التخلية بينهم و بين أفعالهم،استدراجا منه لهم،

و إمهالا لهم، و عدم مبالاة بما هم عليه،

#### و لهذا قال: (فَذَرْهُمُ وَمَا يُفْتَرُونَ)

أي: دعهم مع كذبهم و افترائهم، و لا تحزن عليهم، فإنهم لن يضروا الله شيئا. \*\*\* وَ هَذَا كُفُولِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَطِيمٌ \* يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِه أَيُسْكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ }

[النَّحْل: 58، 59] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التَّكْوِيرِ: 8، 9] .

وَقَالُواْ هَالِهِ مِهِ أَنْعَكُمُ وَحَرَّثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ كُلْهُورُهَا وَأَمْكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآهُ عَلَيْنُسِيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ وَكَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْمَكِمِ خَالِصَكَةُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِناً وإِن يَكُن مَيْسَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاةً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَكُوّا أَوْلَنَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَـرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْـيِّرَآةً عَلَى ٱللَّقِدَ ضَـلُوا وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ وَهُو الَّذِي آنشَا جَنَّاتِ مَّعْمُ وشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَنِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسَيِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهِ إِحْكُلُوا مِن تُمَرِهِ إِذَا آثَمَرَ وَءَاثُوا حَقَّهُ بِيُوْمَ حَصَادِمِّولًا تُشْرِفُوٓ أَ إِنَّكُهُ. لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشَأً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ الله

وَقَالُواْ هَلَامِهُ أَنْعَنَدُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهُا إِلَّا مَن نَشَاهُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَفْكُدُ لَا يَذْكُرُونَ اَسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاتُهُ عَلَيْتُ سِيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللّهُ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَلَاهِ الْأَفْلَمِ خَالِصَةً فَا الْمَا فِ بُطُونِ هَلَاهِ الْأَفْلَمِ خَالِصَةً فَا الْمُؤْمِنِ هَلَاهِ الْأَفْلَمِ خَالِصَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللهُ افْرَاةً عَلَى اللهِ قَدْ ضَالُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَذِينَ ﴿

#### (وَقَالُواً)

و من أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عموما،

و جعلها رزقا و رحمة، يتمتعون بها و ينتفعون،

قد اخترعوا فيها بِدعًا و أقوالا من تلقاء أنفسهم،

فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام و الحرث أنهم يقولون فيها:

#### (هَالْدِمِهُ أَنْعَالُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ)

أي: محرم

\*\*\* إِنَّمَا احْتَجَزُوهَا لِآلِهَتِهمْ.

#### (لَا يَطْعَمُهُمَا إِلَّا مَن نَشَاهُ)

أي: لا يجوز أن يطعمه أحد، إلا من أردنا أن يطعمه،

أو وصفناه بوصف - من عندهم- .

و كل هذا بزعمهم لا مستند لهم و لا حجة إلا أهويتهم، و آراؤهم الفاسدة.

\*\*\* وَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزِلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} لَهُ نُسَ: 59]

وَ كَوْلِهِ تَعَالَى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [الْمَائِدَةِ: 103] . الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ}

## (وَأَنْعَنَدُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا)

و أنعام ليست محرمة من كل وجه، بل يحرمون ظهورها، أي: بالركوب و الحمل عليها، و يحمون ظهرها، و يسمونها الحام، \*\*\*وَ قَالَ السُّدِّيُّ: أَمَّا {وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا} فَهِيَ: الْبَحِيرَةُ وَ السَّائِبَةُ وَ الْحَامُ،

## (وَأَنْعَنْدُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْلُو)

و أنعام لا يذكرون اسم الله عليها،

بل يذكرون اسم أصنامهم و ماكانوا يعبدون من دون الله عليها، و ينسبون تلك الأفعال إلى الله، و هم كذبةٍ فُجَّار في ذلك.

\*\*\* وَ أَمَّا الْأَنْعَامُ الَّتِي لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا قَالَ: إِذَا أَوْلَدُوهَا، وَ لَا إِنْ نَحَرُوهَا.

## أُسْيَجْزِيهِم بِمَا كَاثُواْ يَفْتُونَ )

على الله، من إحلال الشرك، و تحريم الحلال من الأكل، و المنافع.

و من آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام،

و يعينونها -محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور،

فيقولون: ( وَقَالُوا مَا فِ بُطُونِ هَا مِنْ الْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِنُكُونِا) أي: حلال لهم، لا يشاركهم فيها النساء،

## (وَكُحُكُمْ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَامً )

أي: نسائنا، هذا إذا ولد حيا، و إن يكن ما في بطنها يولد ميتا،

فهم فيه شركاء، أي: فهو حلال للذكور و الإناث.

(سَيَجْزِيهِمْ ) الله

(وصفهم)

حين وصفوا ما أحله الله بأنه حرام،

و وصفوا الحرام بالحلال،

فناقضوا شرع الله و خالفوه،

و نسبوا ذلك إلى الله.

### (إِنَّهُ، حَكِيمٌ)

حيث أمهل لهم، و مكنهم مما هم فيه من الضلال.

#### (عَلِيمٌ)

بهم، لا تخفى عليه خافية، و هو تعالى يعلم بهم و بما قالوه عليه و افتروه، و هو يعافيهم و يرزقهم جل جلاله.

ثم بين خسرانهم و سفاهة عقولهم فقال:

## ( قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـ تَكُوّا أَوْلَندَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ)

أي: خسروا دينهم و أولادهم و عقولهم،

و صار وصْفُهم - بعد العقول الرزينة - السفه المردي، و الضلال.

#### (وَحَرَّمُوا مَا رُزَقَهُمُ ٱللَّهُ)

أي: ما جعله رحمة لهم، و ساقه رزقا لهم. فردوا كرامة ربهم،

و لم يكتفوا بذلك، بل وصفوها بأنها حرام، و هي من أَحَلِّ الحلال.

و کل هذا

#### (أفْرِراتُ عَلَى اللَّهِ)

أي: كذبا يكذب به كل معاند كَفَّار.

#### (قَدْ ضَكُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ)

أي: قد ضلوا ضلالا بعيدا، و لم يكونوا مهتدين في شيء من أمورهم.

\*\*\* صحيح البخاري

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:

إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ العَرَبِ،

فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَّلاَثِينَ وَ مِائَةٍ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ،

{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمُّ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام: 140]

إِلَى قَوْلِهِ {قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ} [الأنعام: 140] ( )

﴿ وَهُو اللَّذِي آنَشَا جَنَّتِ مَعْهُ وَشَنَتِ وَغَيْرَ مَعْهُ وَشَنَتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرَعَ مُغْلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَسَكِبًا وَغَيْرَ مُتَسَكِبًا وَغَيْرَ مُتَسَكِبًا وَغَيْرَ مُتَسَكِبًا وَعَيْرَ مُتَسَكِبًا وَعَيْرَ مُتَسَكِبًا وَغَيْرَ مُتَسَكِبًا وَعَيْرَ مُتَسَكِبًا اللَّهُ لَهُم مِن الحروث المشركين في كثير مما أحله الله لهم من الحروث و الأنعام،

ذكر تبارك و تعالى نعمته عليهم بذلك،

و وظيفتهم اللازمة عليهم في الحروث و الأنعام

فقال: (وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ جَنَّتِ)

أي: بساتين، فيها أنواع الأشجار المتنوعة، و النباتات المختلفة.

#### (مَعْمُ وشكتِ )

أي: بعض تلك الجنات، مجعول لها عرش، تنتشر عليه الأشجار،

<sup>(</sup>إذا سرك) أفرحك أي أحببت ورغبت. (ما فوق الثلاثين ومائة) أي الآيات التي تبين جهلهم وفعلهم وترد عليهم وهي من 136 - 150. (خسر) وخسارتهم في الدنيا بضياع أولادهم وفي الآخرة بالعذاب الأليم. (قتلوا أولادهم) دفنوا بناتهم أحياء خشية العار والفقر ورجا قتلوا الذكور أيضا خوف الفقر. (سفها) خفة في عقولهم وجهالة. (بغير علم) من غير علم أتاهم في ذلك وجهلا منهم أن الله تعالى هو رازق أولادهم وليسوا هم الذين يرزقونهم (إلى قوله) وتتمتها {وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله}. (رزقهم الله) من الحرث والأنعام. (افتراء على الله) كذبا واختلاقا عليه حيث ادعوا أنه تعالى أمرهم بذلك]

و يعاونها في النهوض عن الأرض.

#### (وَغَيْرُ مَعْمُ وشكتِ )

و بعضها خال من العروش، تنبت على ساق، أو تنفرش في الأرض،

و في هذا تنبيه على كثرة منافعها، و خيراتها،

و أنه تعالى، علم العباد كيف يعرشونها، و ينمونها.

( و ) أنشأ تعالى

### (وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْلِفًا أُكُلُد)

أي: كله في محل واحد، و يشرب من ماء واحد،

و يفضل الله بعضه على بعض في الأكل.

و خص تعالى النخل و الزرع على اختلاف أنواعه لكثرة منافعها،

و لكونها هي القوت لأكثر الخلق.

( و ) أنشأ تعالى

## (وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسَيِّهًا)

في شجره

## (وَغَيْرُ مُتَشَكِيهِ

في ثمره و طعمه. كأنه قيل:-

لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات، و ما عطف عليها؟

فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد

فقال: (كُلُوا مِن ثُمَرِمِه)

أي: النخل و الزرع

(إِذَا أَثْمَر)

\*\*\*من رُّطَبِه و عِنَبِه

(وَءَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِمِه)

أي: أعطوا حق الزرع، و هو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع، أمرهم أن يعطوها يوم حصادها،

و ذلك لأن حصاد الزرع بمنزلة حولان الحول،

لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس الفقراء،

و يسهل حينئذ إخراجه على أهل الزرع،

و يكون الأمر فيها ظاهرا لمن أخرجها، حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج.

وقوله: ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ )

\*\*\*كقوله ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُشْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُعِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ الأعراف: ٣١

\*\*\*لما فيه من مضرة العقل و البدن

يعم النهي عن الإسراف في الأكل،

و هو مجاوزة الحد و العادة،

و أن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة،

و الإسراف في إخراج حق الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه،

و يضر نفسه أو عائلته أو غرماءه،

فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنه،

الذي لا يحبه الله بل يبغضه و يمقت عليه.

و في هذه الآيـــة دليـــل على:-

1-وجوب الزكاة في الثمار، و أنه لا حول لها،

بل حولها حصادها في الزروع، و جذاذ النخيل،

2-و أنه لا تتكرر فيها الزكاة، لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة،

إذا كانت لغير التجارة، لأن الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقت حصاده.

3-و أنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع و الثمر، أنه لا يضمنها،

4-و أنه يجوز الأكل من النخل و الزرع قبل إخراج الزكاة منه، و أنه لا يحسب ذلك من الزكاة، بل يزكى المال الذي يبقى بعده.

• و قد كان النبي ﷺ يبعث خارصا، يخرص للناس ثمارهم،

و يأمره أن يدع الأهلها الثلث، أو الربع،

بحسب ما يعتريها من الأكل و غيره، من أهلها، و غيرهم.

## وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشَأْكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ

## وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُعَالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مِلْمُوا مُعْمِلُولُولِي مِنْ اللَّا مِنْ اللَّا م

أي: ( و ) خلق و أنشأ

#### (وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً)

أي: بعضها تحملون عليه و تركبونه،

\*\*\* فَأَمَّا الْحَمُولَةُ فَالْإِبِلُ وَ الْخَيْلُ وَ الْبِغَالُ وَ الْجَمِيرُ وَ كُلُّ شَيْءٍ يُحْمَلُ عَلَيْهِ، (وَفَيْ شَا )

و بعضها لا تصلح للحمل و الركوب عليها لصغرها كالفصلان و نحوها، و هي الفرش، فهي من جهة الحمل و الركوب،

\*\*\* وَ أَمَّا الْفَرْشُ فَالْغَنَمُ.

\*\*\* وَ الْفَرْشُ مَا تَأْكُلُونَ وَ تَحْلِبُونَ،

شَاةٌ لَا تَحْمِلُ، تَأْكُلُونَ لَحْمَهَا وَ تَتَّخِذُونَ مِنْ صُوفِهَا لِحَافًا وَ فَرْشًا .

\*\*\*وَ هَذَا الَّذِي قَالَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيَةِ حَسَنٌ يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَملَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ \* وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ} [يس: 71، 72] مَالِكُونَ \* وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ} [يس: 71، 72] وَ قَالَ تَعَالَى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ [وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ] } إِلَى أَنْ قَالَ: {وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النَّحْل: {وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ}

وَ قَالَ تَعَالَى: {اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ \* وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ \* وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ} [غافر: 79 -81] .

Оتنقسم إلى هذين القسمين.

و أما من جهة الأكل و أنواع الانتفاع،

فإنها كلها تؤكل و ينتفع بها.

و لهذا قال: (حَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِّ)

أي: طرقه و أعماله التي من جملتها أن تحرموا بعض ما رزقكم الله.

## (إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌ مُبِينٌ)

\*\*\*ظاهر العداوة

فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم و شقاؤكم الأبدي.

\*\*\* كَمَا قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [فَاطِر: 6]

وَ قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُّمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا} الْآيَةَ، [الْأَعْرَافِ: 27] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلا} [الْكَهْف: 50] .

و الآيات في هذا كثيرة في القرآن.

ثَمَنِيَةَ أَزْوَاحٍ مِنَ ٱلضَّانِ آثَنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنُوكُمْ مَآلِدٌكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنْشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِيَبِّ وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله ومِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ أَثْنَيْنِ عَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلِيَّهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْثَيَيِّزُمْ كُنتُدْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّلَحُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيكِضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ السَّ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفَهُن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمُ الله وعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُّوهِ مِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْفَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَ أَوْ مَا أَخْتَلَطَ بِعَظْمِ َّذَٰ لِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ثَمَنِيَةَ أَزْوَجَ مِنَ ٱلظَّمَا أَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ فَأَلَّ مِآلَدَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا الشَّمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ بَعْوِنِي بِمِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا الشَّمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ بَعْنِ بِمِلْمٍ إِن كُنتُم صَلِيقِينَ الْأُنشَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنشَيَيْنِ

# أَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيَيِّزُمْ كُنتُد شُهَدَاء إِذْ وَصَّبْكُمُ اللَّهُ

بِهَنذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

# إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ

\*\*\*وَ هَذَا بَيَانٌ لِجَهْلِ الْعَرَبِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِيمَا كَانُوا حَرَّموا مِنَ الْأَنْعَامِ، وَ جَعَلُوهَا أَجْزَاءً وَ أَنْوَاعًا:-

بَحِيرَةً، وَ سَائِبَةً، وَ وَصِيلَةً وَ حَامًا،

وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْوَاعِ الَّتِي ابْتَدَعُوهَا فِي الْأَنْعَامِ وَ الزُّرُوعِ وَ التُّمَارِ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ تَعَالَى ۖ أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَعَّرُوشَاتٍ،

وَ أَنَّهُ أَنْشَأَ مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَ فَرْشًا.

ثُمَّ بَيَّنَ أَصْنَافَ الْأَنْعَامُ إِلَى:-

2-وَ سَوَادٌ وَ هُوَ الْمَعِزُ، ذَكَرُهُ وَ أُنْثَاهُ،

ذُكُورِهَا وَ إِنَاثِهَا،

وَ أَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَ لَا شَيْئًا مِنْ أَوْلَادِهِ. بَلْ كُلُّهَا مَخْلُوقَةٌ لِبَنِي آدَمَ، أَكْلًا وَ رُكُوبًا، وَ حَمُولَةً، وَ حَلْبًا،

وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْمَنَافِعِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى {وَأَنزِلَ لَكُمْ مِنَ الأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ } الْآيَةَ [الزُّمَرِ: 6].

و هذه الأنعام التي امتن الله بها على عباده،

و جعلها كلها حلالا طيبا، فصلها بأنها:

(تَكَنِيكَةَ أَزْوَجَ مِنَ ٱلطَّكَأْنِ ٱثْنَيْنِ)

ذكر و أنثى

(وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَايْنِ )

كذلك، فهذه أربعة، كلها داخلة فيما أحل الله، لا فرق بين شيء منها،

فقل لهؤلاء المتكلفين، الذين يحرمون منها شيئا دون شيء، أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكور،

ملزما لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها و حرموا:

(قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ)

من الضأن و المعز

(حَرَّمَ ) الله، فلستم تقولون بذلك و تطردونه

(أَمِرِ ٱلْأُنشَينِ )

حرم الله من الضأن و المعز، فليس هذا قولكم،

لا تحريم الذكور الخلص، و لا الإناث الخلص من الصنفين.

بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر و أنثى، أو على مجهول فقال:

(أَمَّا) تحرمون

(أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ)

أي: أنثى الضأن و أنثى المعز، من غير فرق بين ذكر و أنثى،

فلستم تقولون أيضا بهذا القول.

فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة، التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك، فإلى أي شيء تذهبون؟.

# (نَبِّعُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُدْ صَلِقِينَ)

في قولكم و دعواكم،

و من المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولا سائغا في العقل،

إلا واحدا من هذه الأمور الثلاثة. و هم لا يقولون بشيء منها. إنما يقولون:-

إن بعض الأنعام التي يصطلحون عليها اصطلاحات من عند أنفسهم،

حرام على الإناث دون الذكور، أو محرمة في وقت من الأوقات،

أو نحو ذلك من الأقوال، التي يعلم علما لا شك فيه أن مصدرها من الجهل المركب، و العقول المختلة المنحرفة، و الآراء الفاسدة،

و أن الله، ما أنزل -بما قالوه- من سلطان، و لا لهم عليه حجة و لا برهان. ثم ذكر في الإبل و البقر مثل ذلك.

فلما بين بطلان قولهم و فساده،

قال لهم قولا لا حيلة لهم في الخروج من تبعته، إلا في اتباع شرع الله.

#### (أَمْ كُنتُمْ شُهَكَاءً)

\*الميسر:حاضرين

#### (إذْ وَصَّمْ عَكُمُ اللَّهُ بِهَاذَاً)

أي: لم يبق عليكم إلا دعوى، لا سبيل لكم إلى صدقها و صحتها. و هي أن تقولوا: إن الله وصَّانا بذلك، (((\*التحريم للأنعام)))

و أوحى إليناكما أوحى إلى رسله،

بل أوحى إلينا وحيا مخالفا لما دعت إليه الرسل و نزلت به الكتب، و هذا افتراء لا يجهله أحد،

و لهذا قال:

# (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ)

\*\*\*لا أحد أظلم منه

أي: مع كذبه و افترائه على الله، قصده بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله، بغير بينة منه و لا برهان، و لا عقل و لا نقل.

#### (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ)

الذين لا إرادة لهم في غير الظلم و الجور، و الافتراء على الله.

\*\*\* وَ أُوَّلُ مَنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: عَمْرُو بْنُ لُحَيّ بْنِ قَمَعَة،

فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ،

وَ أُوَّلُ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ،

وَ وَصَلَ الْوَصِيلَةَ، وَ حَمَى الْحَامِيَ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ.

\*\*\* صحيح البخاري

4623 عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، قَالَ:

" البَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ، فَلاَ يَحْلُبُهَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالسَّائِبَةُ: كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ لاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ "

قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ:

«رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ الخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ،

كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السُّوَائِبَ» ۛ

وَ <u>الوَصِيلَةُ</u>: النَّاقَةُ البِكْرُ، تُبَكِّرُ فِي أَوَّلِ نِتَاجِ الإِبِلِ، ثُمَّ تُثَنِّى بَعْدُ بأُنْثَى،

وَ كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِطَوَاغِيتِهمْ،

إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَىٰ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكَرُ،

وَ الحَامِ: فَحْلُ الإبِلِ يَضْرِبُ الضِّرَابَ المَعْدُودَ،

فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ لِلطُّواغِيتِ،

وَ أَعْفَوْهُ مِنَ الحَمْلِ، فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ سَمَّوْهُ الحَامِيَ "

قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ وَمَا مَسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِفِفْمَنِ وَمَا مَسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وِجْشُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِفِفْمَنِ اللّهِ مِفْوَدُ وَحِيمٌ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ مِنْ فَكُومُ مَا وَالْفَارَ عَنْوُرُ وَحِيمٌ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ مِنْ مُحُومَهُمَا إِلّا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلّا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَاكِ آؤَ مَا أَخْتَلَطَ بِمَظْمُ

ذَالِكَ جَزَيْنَكُهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لما ذكر تعالى ذم المشركين :-

على ما حرموا من الحلال و نسبوه إلى الله، و أبطل قولهم.

أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليهم،

ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال، مَنْ نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل، لأن التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسوله،

و قد قال لرسوله: (قُل لَآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ)

أي: محرما أكله، بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل و عدمه.

\*\*\*آکل یأکله

#### (إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً)

و الميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية، فإن ذلك لا يحل. كما قال تعالى:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ)

#### (أَوْدَمُا مَسْفُوحًا)

\*الميسر:أو يكون دمًا مراقًا

و هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها،

فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن،

فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم،

و مفهوم هذا اللفظ، أن الدم الذي يبقى في اللحم و العروق بعد الذبح، أنه حلال طاهر.

#### (أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ)

أي: فإن هذه الأشياء الثلاثة، رجس، أي: خبث نجس مضر،

حرمه الله لطفا بكم، و نزاهة لكم عن مقاربة الخبائث.

(أو) إلا أن يكون

#### (فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِءً)

أي: إلا أن تكون الذبيحة مذبوحة لغير الله، من الأوثان و الآلهة التي يعبدها المشركون،

فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته،

أي: و مع هذا، فهذه الأشياء المحرمات،

#### (فَكَنِ ٱضْطُلَرٌ)

من اضطر إليها، أي: حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها، بأن لم يكن عنده شيء وخاف على نفسه التلف.

(غَيْرُبَاغِ) أي: مريدٍ لأكلها من غير اضطرار

#### (وَلَا عَادِ)

وَ لا متعد، أي: متجاوز للحد، بأن يأكل زيادة عن حاجته.

(فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

أي: فالله قد سامح من كان بهذه الحال.

و اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية، مع أن ثُمَّ محرمات لم تذكر فيها،

كالسباع و كل ذي مخلب من الطير و نحو ذلك،

فقال بعضهم: - إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذكر فيها،

فلا ينافى هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛

لأنه لم يجده فيما أوحى إليه في ذلك الوقت،

و قال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات،

بعضها صريحا، و بعضها يؤخذ من المعنى و عموم العلة.

فإن قوله تعالى في تعليل الميتة و الدم و لحم الخنزير، أو الأخير منها فقط: ( فَإِنَّهُ رَجْسٌ )

وصف شامل لكل محرم، فإن المحرمات كلها رجس وخبث،

و هي من الخبائث المستقذرة التي حرمها الله على عباده، صيانة لهم،

و تكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس.

و يؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السُّنَّة،

فإنها تفسر القرآن، و تبين المقصود منه،

فإذا كان الله تعالى لم يحرم من المطاعم إلا ما ذكر،

و التحريم لا يكون مصدره، إلا شرع الله -

دل ذلك على أن المشركين، الذين حرموا ما رزقهم الله مفترون على الله، متقولون على متقولون عليه ما لم يقل.

وفي الآية احتمال قوي، لولا أن الله ذكر فيها الخنزير،

و هو: أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة،

في تحريمهم لما أحله الله و خوضهم بذلك، بحسب ما سولت لهم أنفسهم، و ذلك في بهيمة الأنعام خاصة،

و ليس منها محرم إلا ما ذكر في الآية:-

الميتة منها، و ما أهل لغير الله به، و ما سوى ذلك فحلال.

ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال،

أن بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام،

و أنه نوع من أنواع الغنم، كما قد يتوهمه جهلة النصارى و أشباههم،

فينمونها كما ينمون المواشي، و يستحلونها،

و لا يفرقون بينها و بين الأنعام،

فهذا المحرم على هذه الأمة كله من باب التنزيه لهم والصيانة.

وأما ما حرم على أهل الكتاب، فبعضه طيب

و لكنه حرم عليهم عقوبة لهم،

\*\*\*وَ الْمَقْصُودُ مِنْ سِيَاقِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الرَّدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ الْبَتَدَعُوا مَا ابْتَدَعُوهُ، مِنْ

تَحْرِيمِ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِآرَائِهِمُ الْفَاسِدَةِ مِنَ:-

البَحِيرة وَ السَّائِبَةِ وَ الْوَصِيلَةِ وَ الْحَامِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِيمَا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ،

فاهر الله رسوله أن يخبِرهم أنه لا يجِد خِيها أوحاد الله إِنيدِ أن دَبِ للحرم وَ إِنَّا حُرِّم مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، مِنَ:-

الْمَيْتَةِ، وَ الدَّمِ الْمَشَّفُوحِ، وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، وَ مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ.

وَ مَا عَدَا ذَلِكَ فَلَمْ يُحَرَّمْ، وَ إِنَّمَا هُوَ عَفْوٌ مَسْكُوتٌ عَنْهُ، فَكَيْفَ تَزْعُمُونُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ ؟ فَكَيْفَ تَزْعُمُونُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ ؟

و لهذا قال: (وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا كُلَّ ذِى ظُلْمُنِي وَ لَهُذَا قَالَ: (وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا أَشْبِهِهَا وَ ذَلَكَ كَالْإِبِلَ، و مَا أَشْبِهِهَا

( و ) حرمنا عليهم

#### (وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْفَنَدِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ)

بعض أجزائها، و هو: (شُحُومَهُمَا)

و ليس المحرم جميع الشحوم منها،

بل شحم الألية و الثَّرْبِ( Î) (((\*\*\*وَ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ)))

و لهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال:

(إلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِا)

الثرب: شحم قد غشى الكرش و الأمعاء رقيق: مختار الصحاح ص 35

أي: الشحم المخالط للأمعاء

(أَوْ مَا أَخْتَلُطُ بِعَظْمٍ ) .

(ذَالِكَ )

التحريم على اليهود

(جُزَيْنَاهُ ع بِبَغْيِهِمَ)

أي: ظلمهم و تعديهم في حقوق الله و حقوق عباده،

فحرم الله عليهم هذه الأشياء عقوبة لهم و نكالا.

\*\*\*كقوله ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْمٍ مْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن

سَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْثِيرًا ﴾ النساء: ١٦٠

#### (وَإِنَّا لَصَلِقُونَ)

في كل ما نقول و نفعل و نحكم به،

و من أصدق من الله حديثا، و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

\*\*\*وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ فِيمَا أَخْبَرْنَاكَ بِهِ يَا مُحَمَّدُ مِنْ تَحْرِهِنَا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، لَا كَمَا زَعَمُوا مِنْ أَنَّ إِسْرَائِيلَ هُوَ الَّذِي حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.

\*\*\*صحيح البخاري

2223 - عن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرٍ بْنَ اللِّخَطَّابِ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا،

فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلاَنًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»( )

<sup>(</sup>فلانا) هو سمرة رضي الله عنه. (باع خمرا) أي بعدما تخللت. (فجملوها) أذابوها

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيَّةٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَتُأْقُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغْرُصُونَ ﴿ ثُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَالِعَ ثُعَلَوْ شَآءَ لَهَدَى كُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ثُلَّ هَلُمْ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدُّ أَفَانٍ شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُمَعَهُمُّ وَلَا تَنَّبِعْ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَنتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّ اللَّهُ مُعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِدِه شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقْنُلُوا أَوْلَندَكُم مِنْ إِمْلَقَ نَعْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنُّ وَلَا تَقْنُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُرُ وَصَّنَكُم بِهِ لِعَلَّكُو نَعْقِلُونَ السَّ

> فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهُ اللهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللهُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أي: فإن كذبك هؤلاء المشركون،

فاستمر على دعوتهم، بالترغيب و الترهيب، و أخبرهم بأن الله

#### (ذُو دَحْمَةِ وَاسِعَةِ)

أي: عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها، التي رأسها و أسها و مادتها، تصديق محمد ﷺ فيما جاء به.

#### (وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ)

\*الميسر:و لا يُدُفع عقابه عن القوم الذين أجرموا،

اي: الذين كثر إجرامهم و ذنوبهم. فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله،

التي أعظمها و رأسها تكذيب محمد دي.

\*\*\* تَرْهِيبٌ لَهُمْ مِنْ مُخَالَفَتِهِمُ الرَّسُولَ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ. وَ كَثِيرًا مَا يَقْرِنُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ التَّرْغِيبِ وَ التَّرْهِيبِ فِي الْقُرْآنِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ:

{إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [الْآيَةَ: 165]

وَ قَالَ {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ} [الرَّعْد: 6] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الألِيمُ} [الحجر: 49، 50]

وَ قَالَ تَعَالَى: {غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ} [غَافِرَ: 3] ، وَ قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ

الْوَدُودُ} [الْبُرُوجِ: 12 -14] ،

وَ الْآيَاتُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ جِدًّا.

سَيَقُولُ الَّذِينَ اَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ اللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَا مَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءِ كَذَالِكَ كَذَب الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَتُ ثُلُّل هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنشُدْ إِلَّا تَغْرُصُونَ (الله) قُلْ فَلِلَهِ الْمُحُبَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَ مَكُمْ أَجْمَعِينَ (الله)

(سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ اَشَرَكُواْ لَوَ شَاءَ ٱللَّهُ مَا آشَرَكَنا وَلا مَرْابَا وُنَا وَلا حَرَّمْنا مِن شَيْء الله، بالقضاء و القدر،

و يجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير و الشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم.

و قد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه، كما قال في الآية الأخرى:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ هِ عِن شَيْءٍ نَحَنُ وَلَا ءَابَا وُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَحَنُ وَلَا ءَابَا وُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ مُرَمِّنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ الشَّهِ مِنْ اللهِ مِن اللهِ مَ اللهِ مَا عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ اللهُ اللهِ مِن اللهِ مَا عَلَى اللهُ اللهُ مَا عَبْلُوا مِن اللهِ مِن اللهِ مَا عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\*\*\*كقوله ﴿ وَقَالُواْ لَوَ شَاءَ ٱلرَّمْنَ مَا عَبَدْنَهُمُّ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴾ الزخرف: ٢٠ فأخبر تعالى أن هذه الحجة، لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل، و يحتجون بها،

# (كَذَاكُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَتُهُا

فلم يزل هذا دأبهم حتى أهكلهم الله، و أذاقهم بأسه.

فلو كانت حجة صحيحة، لدفعت عنهم العقاب، و لما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه،

فَعُلِم أنها حجة فاسدة، و شبهة كاسدة، من عدة أوجه: -

1-ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة، لم تحل بهم العقوبة.

2-أن الحجة، لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم و البرهان،

فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن و الخرص،

الذي لا يغني من الحق شيئا، فإنها باطلة،

و لهذا قال: (قُلُ هَلَ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ)

\*\*\* بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَاضٍ عَنْكُمْ فِيمَا أَنْتُمْ فِيهِ

فلو كان لهم علم - و هم خصوم ألداء-

(فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ) لأخرجوه،

فلما لم يخرجوه عُلِمَ أنه لا علم عندهم.

\*\*\* فَتُظْهِرُوهُ لَنَا وَتُبَيِّنُوهُ وَتُرْزِزُوهُ، {إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ}

#### رُّإِن تَنَّيِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ)

\*\*\* أَي: الْوَهْمَ وَ الْخَيَالَ.

وَ الْمُرَّادُ بِالظَّنِّ هَاهُنَا: الِاعْتِقَادُ الْفَاسِدُ.

#### (وَإِنْ أَنتُدْ إِلَّا تَخْرُصُونَ)

\*\*\* أَيْ: تَكْذِبُونَ عَلَى اللَّهِ فِيمَا ادَّعَيْتُمُوهُ.

و مَنْ بنى حججه على الخرص و الظن، فهو مبطل خاسر،

ثلفكيف إذا بناها على البغى و العناد و الشر و الفساد؟

3-أن الحجة لله البالغة، التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها:-

الأنبياء

و المرسلون،

و الكتبب الإلهية،

و الآثـــار النبوية،

و العقــول الصحيحة،

و الفطر المستقيمة،

و الأخـــلاق القويمة،

فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل،

لأن نقيض الحق، لا يكون إلا باطلا.

4-أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة، و إرادة،

5

يتمكن بها من فعل ما كُلِف به،

فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله،

و لا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه،

فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء و القدر، ظلم محض و عناد صرف.

5-أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم،

بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم،

فإن شاءوا فعلوا، و إن شاءوا كفوا.

و هذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر، و أنكر المحسوسات،

فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية و الحركة القسرية،

و إن كان الجميع داخلا في مشيئة الله، و مندرجا تحت إرادته.

6-أن المحتجين على المعاصي بالقضاء و القدر يتناقضون في ذلك.

فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك،

بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك،

و احتج بالقضاء و القدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج،

و لغضبوا من ذلك أشد الغضب.

فيا عجباكيف يحتجون به على معاصي الله و مساخطه.

و لا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم؟

7-أن احتجاجهم بالقضاء و القدر ليس مقصودا،

و يعلمون أنه ليس بحجة، و إنما المقصود منه دفع الحق،

و يرون أن الحق بمنزلة الصائل،

فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام و إن كانوا يعتقدونه خطأ .

(قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَ مَكُمْ أَجْمَعِينَ)

\*\*\*كقوله ﴿ وَلَوْشَاءَاللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾

الأنعام: ٣٥

\*الميسر:قل -أيها الرسول- لهم:-

فلله جل و علا الحجة القاطعة التي يقطع بها ظنونكم

قُلْ هَلْمٌ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذُهَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ

مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُواآءَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَاتِنَا

وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ السَّ

(قُلُ هَلُمٌ شُهَدَآءَكُمُ)

أي: قل لمن حرَّم ما أحل الله، و نسب ذلك إلى الله: [أحْضِروا شهداءكم]

(ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذًّا)

فإذا قيل لهم هذا الكلام، فهم بين أمـــرين:-

1-أن لا يحضروا أحدا يشهد بهذا،

7

فتكون دعواهم إذًا باطلة، خلية من الشهود و البرهان.

2-أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك،

و لا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة،

و ليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول؛

و لهذا قال تعالى -ناهيا نبيه، و أتباعه عن هذه الشهادة-:

#### (فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُمَعَهُمُّ)

\*\*\* لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَشْهَدُونَ وَ الْحَالَةُ هَذِهِ كَذِبًا وَ زُورًا،

# (وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَاتَهُ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ

#### وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِثُونَ)

أي: يسوون به غيره من الأنداد و الأوثان.

فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله،

كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم،

و كانت دائرة بين الشرك و التكذيب بالحق،

فحري بهوى هذا شأنه،أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه،

و عن الشهادة مع أربابه،

و علم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة.

# أَلُ تَعَالُواْ اَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُواْ اَوْلَلَاكُمْ مِنْ إِمْلَوْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلِا إِحْسَنَا وَلَا تَقْنُلُواْ اَوْلَلَا مُعْمَ مِنْ إِمْلَوْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيّاهُمْ وَلَا تَقْنُلُوا النّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ تَقْرَبُوا الْفُورَ حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلَ فَي وَلَا تَقْنُلُوا النّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ ذَلِكُو وَصَيْكُم بِهِ عَلَكُو نَعْقِلُونَ اللهُ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ ذَلِكُو وَصَيْكُم بِهِ عَلَيْكُو نَعْقِلُونَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

يقول تعالى لنبيه على: (قُلُ) لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله.

# (تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

تحريما عاما شاملا لكل أحد، محتويا على سائر المحرمات، مـــن:- المـــآكل و المشـــارب و الأقـــوال و الأفعــال.

# (أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيْعًا )

أي: لا قليلا و لا كثيرا.

و حقيقــــة الشـــرك باللـــه:-

1-أن يعبـــد المخلوق كما يعبد الله،

2-أو يعظم الله،

3-أو يصـــرف له نوع من خصائص الربوبية و الإلهية،

و إذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا، مخلصا لله في جميع أحواله، فهذا حق الله على عباده، أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا.

\*\*\* صحيح البخاري

1237 عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَشَّرَنِي - أَنَّهُ: عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ " قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَ إِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ»()

ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه

فقال: (و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَدِنَا)

من الأقوال الكريمة الحسنة،

و الأفعال الجميلة المستحسنة،

فكل قول و فعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما،

فإن ذلك من الإحسان، و إذا وجد الإحسان انتفى العقوق.

\*\*\* كقوله ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمَّهُ وَهِنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَ عَامَيْنِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ وَعَامَيْنِ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَاً إِمَّايَبَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُنِّ وَلَا نَنْهُرهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ الإسراء: ٢٣

<sup>(</sup>آت من ربي) هو جبريل عليه السلام آت اسم فاعل من أتى وأصله أتي حذفت الياء لالتقاء الساكنين]

\*\*\* صحيح البخاري

527 - عن عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلِيُّ:

أَيُّ العَمَل أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟

قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا»،

قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوَالِدَيْنِ»

قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟

قَالَ: «الجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ»

قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَ لَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَني()

#### (وَلَا تَقَنُّلُوا أَوْلَندَكُم)

من ذكور و إناث

#### (مِن إملكق)

أي: بسبب الفقر و ضيقكم من رزقهم،

كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة،

و إذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال،

و هم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب،

أو قتل أولاد غيرهم، من باب أولى و أحرى.

\*\*\*كقوله

<sup>(</sup>عبد الله) هو ابن مسعود رضى الله عنه. (على وقتها) في أول وقتها.

# ﴿ وَلَا نَقَنْكُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَةٍ فَخُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ ﴾ الإسراء: ٣١ (فَحُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ ﴾ الإسراء: ٣١ (فَحُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ ﴾

أي: قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم،

بل و لا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق.

\*\*\*صحيح البخاري

7520 عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لللَّهَ ندًّا، وَ هُوَ خَلَقَكَ»،

قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ،

قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ»

#### (وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفُوكِدِش)

و هي:الذنوب العظام المستفحشة،

#### (مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ )

أي: لا تقربوا الظاهر منها و الخفي، أو المتعلق منها بالظاهر،

و المتعلق بالقلب و الباطن.

و النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها،

فإنه يتناول النهي عن مقدماتها و وسائلها الموصلة إليها.

\*\*\*صحيح البخاري 4637 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟

قَالَ: نَعَمْ – وَ رَفَعَهُ،

قَالَ: «لَا الْحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ، وَ لاَ أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللهِ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ»

#### (وَلَا تَقَ نُكُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ)

و هي: النفس المسلمة، من ذكر و أنثى، صغير و كبير، بر و فاجر، و الكافرة التي قد عصمت بالعهد و الميثاق.

#### (إِلَّا بِٱلْحَقِّ)

كالزاني المحصن، و النفس بالنفس، و التارك لدينه المفارق للجماعة.

\*\*\*صحيح البخاري

6878 عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ:

" لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِم، يَشْهَِدُ

أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنِّي رَسُّولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلاَثٍ:-

1-النَّفْسُ بِالنَّفْسِ،

2-وَ الثَّيِّبُ الزَّانِي،

3-وَ الْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ "()

<sup>(</sup>لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله

<sup>(</sup>النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق مقابلة النفس التي أزهقها (الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زنى (المفارق) التارك المبتعد وهو المرتد.

ر الماري (عالمانية منظلات ) محم الخارج

وفي رواية (والمارق من الدين) وهو الخارج منه خروجا سريعا

\*\*\*صحيح البخاري

6914 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ اللَّي اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَ إِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

(ذَلِكُو) المذكور

#### (وَصَّناكُم بِهِ = لَعَلَّكُو نَعْقِلُونَ)

عن الله وصيته، ثم تحفظونها، ثم تراعونها و تقومون بها. و دلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به.

(التارك للجماعة) المفارق لجماعة المسلمين]

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغُ ٱشُدُّ مُوَاوَفُواْ ٱلْكَيْل وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوَ إِذَا قُلْتُدُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِمَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَكُو تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُستَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِفِ ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهِ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ السُّ وَهَلَا كِلنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَإِتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِنَابُ عَلَىٰ طُآ بِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ الْ الْأ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا ٱنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ قَدْ جَآءَ كُم بَيْنَةٌ مِن رَّيَّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِحَايِنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِينَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيَصْدِفُونَ السَّ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ ٱشُدُّهُواْ وَفُوا ٱلْكَيْل وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أَوَ إِذَا قُلْتُدُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيٌّ وَبِمَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُ ذَالِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ ـ لَعَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ السَّ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ

# فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَنَّقُونَ اللهُ

#### (وَلَا نُقْرَبُواْ مَالُ ٱلْكِتِيمِ)

\*\*\* سنن أبي داود

2871 عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:

{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِّيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152]

وَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أُمْوَالَ الْيَتَامَى ۖ ظُلْمًا} [النساء: 10]، الْآيَةَ

انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَ شَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ،

فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى مِا كُلَّهُ أَوْ يَفْسُدَ،

فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: " {وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}

[البقرة: 220]، فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَ شَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ "

Оبأكل، أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم، أو أخذ من غير سبب.

#### (إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)

أي: إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم، و ينتفعون بها.

فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها،

و التصرف بها على وجه يضر اليتامي، أو على وجه لا مضرة فيه و لا مصلحة،

#### (حَتَّى يَبْلُغُ) اليتيم

(أَشُدُّهُ

أي: حتى يبلغ و يرشد، و يعرف التصرف،

فإذا بلغ أشده، أُعطى حينئذ ماله، و تصرف فيه على نظره.

و في هذا دلالة على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد- محجور عليه،

و أن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، و أن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشُد.

#### (وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ )

أي: بالعدل و الوفاء التام، فإذا اجتهدتم في ذلك،

\*\*\*كما توعد علي تركه في قوله ﴿ وَنَكُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ اللَّهُ النَّاسِ الْالْمَالُواْعَلَى ٱلنَّاسِ

يَسْتَوْفُونَ ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخَسِرُونَ ﴾ المطففين: ١ – ٣

\*\*\*وَ قَدْ أَهْلَكَ اللَّهُ أُمَّةً مِنَ الْأُمَم كَانُوا يَبْخَسُونَ الْمِكْيَالَ وَ الْمِيزَانَ.

#### ف (لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

أي: بقدر ما تسعه، و لا تضيق عنه.

فمَن حرَص على الإيفاء في الكيل و الوزن،

ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه، و لم يعلمه، فإن الله عفو غفور .

\*\*\* مَنِ اجْتَهَدَ فِي أَدَاءِ الْحَقِّ وَ أَخْذِهِ،

فَإِنْ أَخْطاً بَعْدَ اسْتِفْرَاغ وُسْعِهِ وَ بَذْلِ جُهْدِهِ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ.

و بهذه الآية و نحوها استدل الأصـــوليون:-

1- بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق،

2-و على أن من اتقى الله فيما أمر، و فعل ما يمكنه من ذلك،

فلا حرج عليه فيما سوى ذلك.

#### (وَإِذَا قُلْتُمْ)

قولا تحكمون به بين الناس، و تفصلون بينهم الخطاب،

و تتكلمون به على المقالات و الأحوال

#### (فَأُعۡدِلُواْ)

في قولكم، بمراعاة الصدق في من تحبون و من تكرهون، و الإنصاف، و عدم كتمان ما يلزم بيانه،

فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم.

بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع،

فالواجب عليه أن يعطى كل ذي حق حقه،

و أن يبين ما فيها من الحق و الباطل،

و يعتبر قربها من الحق و بُعدها منه.

و ذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين، في لحظه و لفظه.

#### (وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُكُ )

\*الميسر: و إذا قلتم فتحروا في قولكم العدل دون ميل عن الحق في خبر أو شهادة أو حكم أو شفاعة،

و لو كان الذي تعلق به القول ذا قرابة منكم،

فلا تميلوا معه بغير حق،

# (وَبِمَهْ دِاللَّهِ أَوْفُواً)

و هذا يشمل العهد:-

2-و من العهـــد الذي يقع التعاقد به بين الخلق.

فالجميع يجب الوفاء به، و يحرم نقضه و الإخلال به.

(ذَلِكُمْ) الأحكام المذكورة

#### (وَصَّنكُمْ بِهِ لَعَلَكُو تَذَكُّرُوكَ)

ما بينه لكم من الأحكام، و تقومون بوصية الله لكم حق القيام،

و تعرفون ما فيها، من الحكم و الأحكام.

و لما بين كثيرا من الأوامر الكبار، و الشرائع المهمة،

أشار إليها و إلى ما هو أعم منها

#### فقال: (وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا)

أي: هذه الأحكام و ما أشبهها، مما بينه الله في كتابه، و وضحه لعباده صراط الله الموصل إليه، و إلى دار كرامته، المعتدل السهل المختصر.

# (فَٱتَّبِعُوهُ )

لتنالوا الفوز و الفلاح، و تدركوا الآمال و الأفراح.

#### (وَلَا تَنَبِعُوا ٱلشُّبُلَ)

أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق

#### (فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ 1)

أي: تضلكم عنه و تفرقكم يمينا و شمالا

فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم، فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم.

\*\*\* المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (1139)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيَّ - فَخَطَّ خَطًّا هَكَذَا أَمَامَهُ، فَقَالَ:

"هَذَا سَبِيلُ اللهِ". وَ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَ خَطَّيْنِ عَنْ شِمَالِهِ،

فَقَالَ: "هَذِهِ سُبُلُ الشَّيْطَانِ"،

ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِّ الْأَوْسَطِ،

ثُمُّ تَلَا هَذِهِ الْآَيَةَ:

{وَٰأَنَّ هَذَا صَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ} [الأنعام: 153] الْآيَةَ.

\*\*\* مسند أحمد مخرجا

17634 عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِقَالَ:

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،

وَ عَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ، فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ،

وَ عَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ،

وَ عَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعِ يَقُولُ:-

أَيُّهَا النَّاسُ، ادْخُلُوا الصِّرَّاطَ جَمِيعًا، وَ لَا تَتَعَرَّجُوا،

وَ دَاعِ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ،

فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ،

قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ،

وَ الصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ،

وَ السُّورَانِ:- حُدُودُ اللَّهِ،

وَ الْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ: مَحَارِمُ اللهِ،

وَ ذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: -كِتَابُ اللَّهِ، وَ ذَلِكَ اللَّهِ عِلَى مَنْ فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ "

# (ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ)

فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما و عملا صـــرتم من:-

1-المتقين،

2-و عباد الله المفلحين،

و وحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه، و الله هو المعين للسالكين على سلوكه.

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٱحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اللَّ وَهَلَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُم تُرْحَمُونَ اللَّ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ اللَّهِ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمَّ قَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِن زَيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً فَنَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنَّهَا

# سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنَّ ءَايَنِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيَصِّدِفُونَ السَ

(ثُنُرٌ)

في هذا الموضع، ليس المراد منها الترتيب الزماني،

فإن زمن موسى عليه السلام، متقدم على تلاوة الرسول محمد على هذا الكتاب، و إنما المراد الترتيب الإخباري.

فأخبر (ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ)

و هو التوراة

(تَكَامًا) لنعمته، و كمالا لإحسانه.

#### (عَلَى ٱلَّذِي ٱحْسَنَ )

من أُمة موسى، فإن الله أنعم على المحسنين منهم بنِعَم لا تحصى.

من جملتها و تمامها إنزال التوراة عليهم.

فتمت عليهم نعمة الله، و وجب عليهم القيام بشكرها.

\*\*\* جَزَاءً عَلَى إِحْسَانِهِ فِي الْعَمَلِ، وَ قِيَامِهِ بِأَوَامِرِنَا وَ طَاعَتِنَا، كَقَوْلِهِ: {هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانُ} [الرَّحْمَن:60] ،

وَ كَقَوْلِهِ {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَةَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا [قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ] } [الْبَقَرَةِ:124] ، وَقَوْلُهُ: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُغِّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السَّجْدَة:24] .

# (وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ)

يحتاجون إلى تفصيله، مـــن:-

[الحلال و الحرام، و الأمر و النهى، و العقائد و نحوها.]

\*\*\*كقوله ﴿ وَكَتَبْنَالُهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الأعراف: ١٤٥ (وَهُدًى)

أي: يهديهم إلى الخير، و يعرفهم بالشر، في الأصول و الفروع.

(وَرَحْمَةُ ) يحصل به لهم السعادة و الرحمة و الخير الكثير.

(لَعَلَّهُم ) بسبب إنزالنا الكتاب و البينات عليهم

#### (بِلِقَاءَ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ )

فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث و الجزاء بالأعمال، ما يوجب لهم الإيمان بلقاء ربهم و الاستعداد له.

#### (وَهَندًا )

القرآن العظيم، و الذكر الحكيم.

#### ركنن أزلنه مُبَارَك)

أي: فيه الخير الكثير و العلم الغزير، و هـــو الــــذي:-1-تستمـــد منه سائر العلوم،

2-و تستخــرج منه البركات،

🛱 فما من خير إلا و قد دعا إليه و رغب فيه،

و ذكر الحكم و المصالح التي تحث عليه،

🛱 و ما من شر إلا و قد نهى عنه و حذر منه،

و ذكر الأسباب المنفرة عن فعله و عواقبها الوخيمة

(فَأَتَّبِمُوهُ) فيما يأمر به و ينهى، و ابنوا أصول دينكم و فروعه عليه

(وَٱتَّقُوا ) الله تعالى أن تخالفوا له أمرا

(لَعَلَكُم ) إن اتبعتموه

(تُرْحَمُونَ ) فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب، علما و عملا.

(أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئَبُ)

أي: أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعا لحجتكم،

و خشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب (عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبَلِنَا) أي: - اليهود و النصارى.

\*\*\* كقوله ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْكَ اللَّهُ وَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَئِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ القصص: ٤٧ (وَإِن كُنّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِلِينَ)

\*\*\* وَ مَا كُنَّا نَفْهَمُ مَا يَقُولُونَ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِلِسَانِنَا،

وَ نَحْنُ مَعَ ذَلِكَ فِي شُغْلِ وَ غَفْلَةٍ عَمَّا هُمْ فِيهِ.

آي: تقولون لَمْ تنزل علينا كتابا، و الكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها علم و لا معرفة،

فأنزلنا إليكم كتابا، لم ينزل من السماء كتاب أجمع و لا أوضح و لا أبين منه.

## (أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَبُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُم

1-عــدم وصـول أصل الهداية إليكم،

2-e إمـــا أن تعتذروا، بـ عدم كمــالها و تمــامها،

فحصل لكم بكتابكم [ أصل الهدايـــة و كمالهـــا]

\*\*\*كقوله ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنِهِ مَ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى

ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴾ فاطر: ٤٢

و لهذا قال: (فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ)

وهذا اسم جنس، يدخل فيه كل ما يبين الحق (((\*\*\*للحلال و الحرام)))

(وَهُدُى) من الضلالة

\*\*\*لما في القلوب

(وَرَحْمَةً )

\*\*\*من الله بعباده الذين يتبعونه و يقتفون ما فيه

أي:سعادة لكم في دينكم و دنياكم،

فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه و الإيمان بأخباره،

و أن من لم يرفع به رأسا و كذب به،

فإنه أظلم الظالمين،

و لهذا قال: (فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنَّهًا)

أي: أعرض و نأى بجانبه.

\*\*\* لَمْ يَنْتَفِعْ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ،

وَ لَا اتَّبَعَ مَا أُرْسِلَ بِهِ، وَ لَا تَرِّكَ غَيْرَهُ،

بَلْ صَدَفَ عَنِ اتِّبَاعِ ۖ آَيَاتِ اللَّهِ، أَيْ:- صَرَفَ النَّاسَ وَ صَدَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ

(سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنَيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ)

أي: العذاب الذي يسوء صاحبه و يشق عليه.

#### (بِمَا كَانُواْيَصِّدِفُونَ)

لأنفسهم و لغيرهم، جزاء لهم على عملهم السيء

(وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ)

و في هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم و أبركها و أوسعها،

٥ أنه به تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم،

هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلمين،

و لا إلى أفكار المتفلسفين،

و لا لغير ذلك من علوم الأولين و الآخرين.

⊙و أن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين، مـــــن: – اليهود و النصارى،

فهم أهل الكتاب عند الإطلاق،

لا يدخل فيهم سائر الطوائف، لا المجوس و لا غيرهم.

و فيه: ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن،

مـــــن :-

1-الجهــــل العظيم

2-و عـــدم العلم بما عند أهل الكتاب،

الذين عندهم مادة العلم، و غفلتهم عن دراسة كتبهم.

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَتِ رَيِّكَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْفَظِرُوٓا إِنَّا مُنْفَظِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيكا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَيِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمَثَالِهَا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِيَّةِ فَلَا يُجْزَئ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ قُلْ إِنَّنِي هَدَىنِي رَبِّي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًّلُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشَكِي وَتَحْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللّ لَا شَرِيكَ لَكُمْ وَيِذَالِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيَّةٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَأُولَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئُ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِ ثَكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْلِفُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِف ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَـبَلُوَكُمْ فِي مَآ ءَاتَكَكُّرُ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَعُفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْقِى بَغْضُ ءَاينتِ رَبِّلُكُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِ إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱننظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ اللهِ

يقول تعالى (كلُّ يَنْظُرُونَ )

هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم و عنادهم،

(إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ)

مقدمات العذاب، و مقدمات الآخرة بأن تأتيهم

(أَلْمَلَتِهِكُمُّ )

لقبض أرواحهم، فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال،

لم ينفعهم الإيمان و لا صالح الأعمال.

(أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ )

لفصل القضاء بين العباد، و مجازاة المحسنين و المسيئين.

(أَوْ يَأْقِكَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكً )

الدالة على قرب الساعة.

(يَوْمَ يَأْقِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكِ)

الخارقة للعادة، التي يعلم بها أن الساعة قد دنت، و أن القيامة قد اقتربت.

#### (لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَوْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ)

أي: إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه أن آمن،

و لا المؤمنَ المقصر أن يزداد خيرُه بعد ذلك،

بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك،

و ماكان له من الخير المرجوِّ قبل أن يأتي بعض الآيات.

و الحكمة في هذا ظاهرة، فإنه إنماكان الإيمان ينفـــع إذا:-

1-كـان إيمانا بالغيب،

2-و كـــان اختيارا من العبد،

فأما إذا وجدت الآيات صار الأمر شهادة، و لم يبق للإيمان فائدة،

لأنه يشبه الإيمان الضروري، كإيمان الغريق و الحريق و نحوهما،

ممن إذا رأى الموت، أقلع عما هو فيه كما قال تعالى:

(فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ \* فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ )

## (أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا)

\*\*\* وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا كَسْبُ عَمَلٍ صَالِحٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَامِلًا بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

Oو قد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ:-

أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها

و أن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم

و يُغلق حينئذ بابُ التوبة.

و لما كان هذا وعيدا للمكذبين بالرسول رها المنتظرا

و هم ينتظرون بالنبي ﷺو أتباعه قوارع الدهر و مصائب الأمور

\*\*\*صحيح البخاري

4635 عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ:

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا،

فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا،

فَذَاكَ حِينَ: {لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ} [الأنعام: 158] \*\*\*صحيح مسلم 158

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ،

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَــا خَيْرًا: -

1-طُلُوعُ الشَّمْس مِنْ مَغْربهَا،

2-وَ الدَّجَّالُ،

3-وَ دَابَّةُ الْأَرْضِ "

\*\*\*صحيح البخاري

7424 عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ: دَخَلْتُ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ جَالِسٌ،

فَلَمَّا غَرَبَتِ أَلِشَّمْسُ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، َهَلْ تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟»،

قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ،

قَالَ: " فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا،

وَ كَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ،

فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا، ثُمَّ قَرَأً: ذَلِكَ مُسْتَقَرٌّ لَهَا " فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ

(قراءة عبد الله) و هي قراءة شاذة و المتواترة (تجري لمستقر لها}]

#### قال (قُلِ ٱنكَظِرُوٓا إِنَّا مُنكَظِرُونَ )

فستعلمون أينا أحق بالأمن.

\*\*\* تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ لِلْكَافِرِينَ، وَ وَعِيدٌ أَكِيدٌ لِمَنْ سَوَّف بِإِعَانِهِ وَ تَوْبَتِهِ إِلَى وَقْتِ لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ.

وَ إِنَّهَا كَانَ الْحُكْمُ هَذَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا،

لِاقْتِرَابِ وَقْتِ الْقِيَامَةِ، وَ ظُهُورِ أَشْرَاطِهَا

كَهَا قَالَ: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ} [مُحَمَّدِ:18] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا مِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا [سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ] } [غَافِرَ:84، 85].

و في هذه الآية دليل لمذهب أهل السنـــة و الجمــاعة:-

1-في إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالى كــــــ:-

[الاستواء و النزول و الإتيان لله تبارك و تعالى ]

من غير تشبيه له بصفات المخلوقين.

و في الكتاب و السنة من هذا شيء كثير

و فيه أن من جملة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها

2-و أن الله تعالى حكيم قد جرت عادته و سنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان [اختياريـــــا لا اضطراريــــا]كما تقدم.

3-و أن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه فالطاعة و البر و التقوى

إنما تنفع و تنمو إذا كان مع العبد [الإيمان]

فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك.

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَى ۚ إِنَّمَا آمُرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ فَيُنْ اللّهِ ثُمَّ فَيُنْ اللّهِ ثُمَّ اللّهُ اللّهِ ثُمَّ اللّهُ اللّهِ ثُمَّ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَّكَانُواْ شِيَعًا ﴾

\*\*\* نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى.

\*\*\*قيل : "هُمْ أَصْحَابُ الْبِدَعِ".

\*\*\*قيل:هُمُ الْخَوَارِجُ

سَيْنَ اللَّهِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مَنْ فَارَقَ دِينَ اللَّهِ وَ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَ شَرْعُهُ وَاحِدٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَ لَا افْتِرَاقَ،

فَمَنِ اخْتَلَفَ فِيهِ {وَكَانُوا شِيَعًا} أَيْ:- ۖ

فِرَقًا كَأَهْلِ الْمِلَلِ وَ النِّحَلِ -وَ هِيَ الْأَهْوَاءُ وَ الضَّلَالَاتُ -

فَاللَّهُ قَدْ بَرَّأَ رَسُولَهُ مِمَّا هُمْ فِيهِ.

وَ هَذِهِ الْآيَةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ [وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فيه] } الْآيَةَ [الشُّورَى:13] ،

وَ فِي الْحَدِيَثِ: "نَحْنُ مُعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْلَادُ عَلات، دِينُنَا وَاحِدٌ".

فَهَذَّا هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وَ هُو كَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُل، مِنْ:-

عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

وَ التَّمَسُّكِ بِشَرِيعَةِ الرَّسُولِ الْمُتَأْخِّرِ،

وَ مَا خَالَفَ ذَلِكَ فَضَلَالَاتٌ وَ جَهَالَاتٌ وَ آرَاءٌ وَ أَهْوَاءٌ، الرُّسُلُ بُرآء مِنْهَا،

كَهَا قَالَ: {لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}

Oيتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم، أي: شتتوه و تفرقوا فيه،

و كلُّ أخذ لنفسه نصيبا من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيئا،

كاليهودية و النصرانية و المجوسية.

أو لا يكمل بها إيمانه، بأن يأخذ من الشريعة شيئا و يجعله دينه، و يدع مثله،

أو ما هو أولى منه، كما هو حال أهل الفرقة من :-

أهل البدع و الضلال و المفرقين للأمة.

و دلت الآية الكريمة -

1-أن الدين يأمـــر بالاجتمـاع و الائتــلاف،

2-و ينهى عن التفرق و الاختراف في أهل الدين،

و في سائر مسائله الأصولية و الفروعية.

و أمره أن يتبرأ ممن فرقوا دينهم فقال: (لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ)

أي لست منهم و ليسوا منك، لأنهم خالفوك و عاندوك.

#### (إِنَّمَا آمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ)

يردون إليه فيجازيهم بأعمالهم

\*\*\*كقوله ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ

أَشْرَكُواْ إِنَ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ ﴾ الحج: ١٧

## (ثُمَّ يُنْيِثُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)

ثم ذكر صفة الجزاء فقال: (مَنْ جَآةً بِٱلْحُسَنَةِ)

القولية و الفعلية، الظاهرة و الباطنة، المتعلقة بحق الله أو حق خلقه

## (فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهِمَّ)

هذا أقل ما يكون من التضعيف.

## (وَمَن جَآءً بِٱلسَّيِنَةِ فَلَا يُجْزَئ إِلَّا مِثْلَهَا)

و هذا من تمام عدله تعالى و إحسانه،

و أنه لا يظلم مثقال ذرة، و لهذا قال: (وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) .

\*\*\* صحيح البخاري

6491 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ فَيَمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ،

فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفِ إِلَى أَضْعَافِ كَثِيرَةٍ،

وَ مَنْ هَٰمَ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعُمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً»( )

\*\*\*صحيح مسلم

2687 عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى:

يَقُولُ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ۖ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ أَزِيدُ،

وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ

وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا،

وَ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا،

وَ مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً،

وَ مَنْ لَقِيَنِي بِقُرَّابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ مِثْلِهَا مَغْفِرَةً "( ) \*\*\*وَاعْلَمْ أَنَّ تَارِكَ السَّبِّئَة الَّذِي لَا يَعْمَلُهَا عَلَى ثَلَاثَة أَقْسَامَ:-

\*\*\*وَاعْلَمْ أَنَّ تَارِكَ السَّيِّئَةِ الَّذِي لَا يَعْمَلُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامَ:-1- تَارَةً يَتْرُكُهَا لله عَزَّ وَجَلَّ فَهَذَا تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةٌ عَلَى كَفِّهِ عَنْهَا لله ِ تَعَالَى، وَ هَذَا عَمَلٌ و نِيَّة؛ وَلِهَذَا جَاءَ أَنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ حسنة، كما جاء

<sup>(</sup>كتب) قدر. (بين ذلك) وضحها وكشف اللبس عنها وفصل حكمها. (هم) قصد وحدث نفسه. (فلم يعملها) أي الحسنة لعائق حال بينه وبين فعلها أو السيئة خوفا من الله عز وجل. (ضعف) مثل. (كاملة) أي لم تنقص بسبب الهم والقصد إلى فعلها

<sup>(</sup>فله عشر أمثالها وأزيد) معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لابد منه بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلف والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى (بقراب الأرض) هو بضم القاف على المشهور وهو ما يقارب ملأها وحكى كسر القاف نقله القاضي وغيره]

في صحيح مسلم

(129) عِن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:-

عَى رَسُونَ اللَّهِ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا، فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا،

وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سِيِّئَةً، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا،

فَإِذَا عَمِلَهَا، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ عِثْلِهَا

وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

قَالَتِ الْملَائِكَةُ: رَبِّ، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، وَ هُوَ أَبْصَرُ بِهِ، فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ مِثْلِهَا،

وَ إِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّا تَرَكَّهَا مِنْ جَرَّاىَ

وَ قَالَ رسولُ اللهِ عَلامًا:

«إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ،

فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَ كُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ جِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ»( )

\*\*\*2-وَ تَارَةً يَتْرُكُهَا نِسْيَانًا و ذُهولا عَنْهَا، فَهَذَا لِلَا لَهُ وَ لَا عَلَيْهِ؛

لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ خَيْرًا وَ لَا فَعَلَ شَرًّا.

\*\*\*3-و تَارَّةً يَتْرُكُهَا عَجْزًا وَ كَسَلًا بَعْدَ السَّعْيِ فِي أَسْبَابِهَا وَ التَّلَبُّسِ مِِا يُقَرِّبُ مِنْهَا، فَهَذَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ فَاعِلِهَا، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ، فِي الصَّحِيحَيْنِ: إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ".

<sup>(</sup>من جراي) بالمد والقصر لغتان معناه من أجلى

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ"

قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِيّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيمًا مِلَّة إِبْرَهِيمَ حَنِيفًّلُومَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ اللهُ اللهُ

#### (قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّي إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ)

⊙يأمر تعالى نبيه ﷺ، أن يقول و يعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم: —

الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة، و الأعمال الصالحة،

و الأمر بكل حسن،

و النهي عن كل قبيح، الذي عليه الأنبياء و المرسلون،

خصوصا إمام الحنفاء، و والد من بعث من بعد موته من الأنبياء،

خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة و السلام،

و هو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم، من أديان أهل الانحراف، كـــ (اليهود و النصارى و المشركين)

#### (دِينَاقِيمًا)

\*\*\* قَائِمًا ثَابِتًا،

#### {مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ }

لَّقُوْلِهِ {وَمَٰنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [الْبَقَرَة: 130] ، وَقَوْلُهُ {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الْحَجِّ: 78]

\*\* \* وَ لَيْسَ يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمِرَ بِاتِّبَاعِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنِيفِيَّةِ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمُ أَكْمَلَ مِنْهُ فِيهَا؛

لِأَنَّهُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ بِهَا قِيَامًا عَظِيمًا،

وَ أُكْمِلَتْ لَهُ إِكْمَالًا تَامًّا لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ إِلَى هَذَا الْكَمَالِ؛

وَ لِهَذَا كَانَ خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ، وَ سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ عَلَى الْإِطْلَاقِ،

وَ صَاحِبَ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الَّذِي يَرْهَبُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ حَتَّى إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ.

\*\*\* مسند أحمد ط الرسالة

15364 - عَنْ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَّى كَانَ يَقُولُ:

أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَ كَلِمَةِ الْإِخْلَاسِ،

وَ دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَ مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا،وَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "

و هذا عموم، ثم خصص من ذلك أشرف العبادات

#### فقال: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي)

\*\*\* يَأْمُرُهُ تَعَالَى أَنْ يُخْبِرَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللهِ وَ يَذْبَحُونَ لِغَيْرِ اسْمِهِ، أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَ يَذْبَحُونَ لِغَيْرِ اسْمِه، أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لِللَّهِ وَنُسُكَهُ عَلَى اسْمِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ هَذَا كَفُولِهِ تَعَالَى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الْكَوْثَرِ: 2] أَيْ:- أَخْلَصْ لَهُ صَلَاتَكَ وَ ذَبِيحَتَكَ،

فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَغُبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَ يَذْبَحُونَ لَهَا،

#### 

1-مخَالَفَتِهِمْ وَ الْإِنْحِرَافِ عَمَّا هُمْ فِيهِ،

2-و الْإِقْبَالِ بِالْقَصْدِ وَ النِّيَّةِ وَ الْعَزْمِ عَلَى الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ تَعَالَى.

اي: ذبحي، و ذلك لشرف هاتين العبادتين و فضلهما،

و دلالتهما على محبة الله تعالى، و إخلاص الدين له،

و التقرب إليه بالقلب و اللسان و الجوارح،

و بالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال،

لما هو أحب إليها و هو الله تعالى.

و من أخلص في صلاته و نسكه، استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله.

وقوله: (وَحَيَاى)

أي: ما آتيه في حياتي،

#### (وَمُمَاتِف)

\*الجزائري: و قال القرطبي في الآية:-

و ما أوصى به بعد وفاتي وهو حسن و يشهد له قوله تعالى (و نكتب ما قدموا و آثارهم.)

و ما يجريه الله عليَّ، و ما يقدر عليَّ في مماتي،

الجميع (لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ)

(كَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ

في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك و التدبير،

و ليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني، و بدعا أتيته من تلقاء نفسي،

#### بل (وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ)

أمرا حتما، لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله

(وَأَنَا أُوَّلُ ٱلمُسْلِمِينَ) من هذه الأمة.

\*\*\*وَ هُوَ كَمَا قَالَ، فَإِنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ كُلَّهُمْ كَانَتْ دَعْوَتُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَصْلُهُ عِبَادَةُ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

كَمَا قَالَ: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونَ} [الْأَنْبِيَاء: 25] ،

وَ قَدْ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ نُوحٍ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: {فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلا عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [يُونُسَ: 72] وَ قَالَ تَعَالَى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ السَّامْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَهُوتُنَ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [الْبَقَرَةِ: 130 -132] ،

وَ قَالَ يُوسُفُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: {رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَخادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} [يُوسُفَ: 101]

وَ قَالَ مُوسَى ۚ إَيَّا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ \* فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} [يُونُسَ: 84 -86]

وَ قَالَٰ تَعَالَى: {إِنَّا أَنزِلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ [مِهَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ} الْآيَةَ [الْهَائدَة: 44] ،

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ} [الْمَائِدَةِ: 111] .

فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ بَعَثَ رُسُلَهُ بِالْإِسْلَام،

وَ لَكِنَّهُمْ مُتَفَاوِتُونَ فِيهِ بِحَسَبِ شَرَائِعِهِمِ الْخَاصَّةِ الَّتِي يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا، إِلَى أَنْ نُسِخَتْ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ لَّتِي لَا تُنْسَخُ أَبَدَ الآبدين، و لا تزال قَائِمَةً مَنْصُورَةً، وَ أَعْلَامُهَا مَشْهُورَةً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ؛ و لهذا قال عليه الصلاة و السلام:

صحيح البخاري

كَمَا أَنَّ إِخْوَةَ الْأَخْيَافِ عَكْسُ هَذَا، بَنُو الْأُمِّ الْوَاحِدَةِ مِنْ آبَاءٍ شَتَّى، وَ الْإِخْوَةُ الْأَعْيَانُ الْأَشِقَّاءُ مِنْ أَبٍ وَاحِدٍ وَ أُمِّ وَاحِدَةٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(قُلِّ أَغَيِّرُ ٱللَّهِ) من المخلوقين

#### (أَبِغِي رَبُّا)

أي: يحسن ذلك و يليق بي، أن أتخذ غيره، مربيا و مدبرا و الله رب كل شيء، (وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءً)

فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته، منقادون لأمره؟

فتعين علي و على غيري، أن يتخذ الله ربا، و يرضى به،

و ألا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين.

ثم رغب و رهب بذكر الجزاء

فقال: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ)من خير و شر

#### (إِلَّا عَلَيْهَا )

كما قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا)

## (وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ)

بل كل عليه وزر نفسه، و إن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره و وزره، فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء.

أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرجِعُكُم ) يوم القيامة

## (فَيُنَتِ عُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ)

من خير و شر، و يجازيكم على ذلك أوفى الجزاء.

\*\*\*ما كنا نختلف فيه في الدنيا

\*\*\*كقوله ﴿ قُللَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَكُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٠ قُلْ يَجْمَعُ

بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ سبأ: ٢٥ - ٢٦

## (وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ ٱلْأَرْضِ)

أي: يخلف بعضكم بعضا، و استخلفكم الله في الأرض،

و سخَّر لكم جميع ما فيها، و ابتلاكم، لينظر كيف تعملون.

\*\*\*كقوله ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَامِنكُم مَّلَيْهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ ﴾ الزخرف: ٦٠

﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ النمل: ٦٢

#### (وَرَفَعُ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَكتِ)

\*\*\*فَاوَتَ بَيْنَا كُمْ فِي [القوة و العافية، و الرزق و الخَلْق و الخُلُق].

(((\*\*\*و المحاسن و المساوي، وَ الْمُنَاظِرِ وَ الْأَشْكَالِ وَ الْأَلْوَانِ)))

وَ لَهُ الْحِكْمَةُ فِي ذَلكَ،

ُ لَقُوْلِهِ: ۚ إَنَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضُ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا} [الزُّخْرُفِ: 32] ، وَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ

وَأَكْبَرُ تَفْضِيلا} [الإسراء: 21].

## (لِيَبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُونُ )

فتفاوتت أعمالكم.

\*\* لِيَخْتَبِرَكُمْ فِي الَّذِي أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ وَ امْتَحَنَكُمْ بِهِ، لِيَخْتَبِرَ الْغَنِيَّ فِي غَنَاهُ وَ يَسْأَلُهُ عَنْ شُكْرِهِ، وَ الْفَقِيرَ فِي فَقْرِهِ وَ يَسْأَلُهُ عَنْ شُكْرِهِ، وَ الْفَقِيرَ فِي فَقْرِهِ وَ يَسْأَلُهُ عَنْ شُكْرِهِ، وَ الْفَقِيرَ فِي فَقْرِهِ وَ يَسْأَلُهُ عَنْ صَبْرِهِ.

\*\*\*صحیح مسلم

تَ 2742 عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللهُ مَسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، ﴿إِنَّ اللهُ مَسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَ اتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» وَ فِي حَدِيثِ ابْنِ بَشَّارٍ: «لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ»()

(إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ)

لمن عصاه و كذّب بآياته

(وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ)

لمن آمن به و عمل صالحا، و تاب من الموبقات.

<sup>(</sup>إن الدنيا حلوة خضرة) يحتمل أن المراد به شيئان أحدهما حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا والثاني سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين (إن الله مستخلفكم فيها) أي جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) هكذا هو في جميع النسخ فاتقوا الدنيا ومعناه اجتنبوا الافتتان بها وبالنساء وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن]

\*\*\* كقوله ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ الدعد: ٦

\*\*\* وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّرْغِيبِ وَ التَّرْهِيبِ، فَتَارَةً يَدْعُو عِبَادَهُ إِلَيْهِ بِالرَّغْبَةِ وَ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَ التَّرْغِيبِ فِيمَا لَدَيْهِ، وَ تَارَةً يَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ بِالرَّهْبَةِ وَ ذِكْرِ النَّارِ وَ أَنْكَالِهَا وَ عَذَابِهَا وَ الْقِيَامَةِ هَ أَهْوَالهَا،

وَ تَارَةً بِهَّذَا وَ بِهَذَا ليَنْجَع فِي كُلَّ بحَسَبِه.

جَعَلَنا اللهُ مِمَّنْ أَطَاعَهُ فِيمًا أَمَر،

وَ تَرَكَ مَا عَنْهُ نَهَى و زَجَر، وَ صَدَّقَهُ فِيمَا أَخْبَرَ،

إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ سَمِيعُ الدُّعَاءِ، جَوَادٌ كَرِيمٌ وَهَّابٌ.

\*\*\*صحيح مسلم

(2755) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

قَالَ:

«لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَ لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ» \*\*\*صحيح مسلم

(2752) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

«إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْثَمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ:-

الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الْبَهَائِمِ وَ الْهَوَامِّ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ،

وَ بِهَا يَتَرَاحَمُونَ،

وَ بِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا،

وَ أُخَّرَ اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

آخر تفسير سورة الأنعام،

فلله الحمد والثناء و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ] .

#### 07-سورة الأع<u>راف-مكية</u> بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

الْمَصَ اللَّهُ كِننَابُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِلْمَنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن زَّبِّكُرُ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَّٱ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ اللَّ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُوك اللَّ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّ اطْلِمِينَ ﴿ فَالْسَعَانَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْنَاكَ ٱلْمُرْسَلِينَ آلَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمُومَا كُنَّا غَآبِيِينَ آل وَٱلْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَنَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُهُ فَأُولَتهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُوْلَئِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَدِنَا يَظْلِمُونَ ١٠٠ وَلَقَدّ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشٌّ وَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدّ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَرّ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ السَّ

الْمَصَّ ﴿ كَنَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَّدِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ لِلُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كَنَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَيِّكُوْ وَلَا تَنَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَّا قَلِيلًا مَّا لَلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَّا قَلِيلًا مَّا لَلْمُؤْمِنِينَ اللهِ مَا تَذَكَّرُونَ ﴿ لَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَّا قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ لَا تَنْبِعُوا مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَتًا أَوْ هُمْ قَابِلُونَ ﴿ لَى اللَّهُ فَا لَا لَكُنُهُا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَتًا أَوْ هُمْ قَابِلُونَ ﴿ لَا اللَّهُ فَا لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ لَا لَهُ اللّهُ مِنْ وَيَعْمُ وَلَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ طَلِمِينَ ﴿ فَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَلَّ أَن قَالُوٓا إِنَّا كُنَّ طَلِمِينَ ﴿ فَلَنَقْصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمُومَا كُنَّا غَآبِهِينَ ﴿ فَانَقْصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمُومَا كُنَّا غَآبِهِينَ ﴿ ﴿ فَانَقْصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمُومَا كُنَّا غَآبِهِينَ ﴿ ﴿ فَانَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمُومَا كُنَّا غَآبِهِينَ ﴾ يقول تعالى لرسوله محمد ﷺ مبينا له عظمة القرآن:

## (الْمَصَ ﴿ كَانِكُ أُنزِلَ إِلَيْكَ )

أي: كتـــاب جليــــل حـــوى:-

1-كل ما يحتــاج إليه العباد،

2-و جميع المطالب الإلهية،

3-و المقاصـــد الشرعية، محكما مفصلا

#### (فَلَا يَكُن فِي صَدِّرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ)

أي: ضيق و شك و اشتباه، بل لتعلم أنه تنزيل من حكيم حميد (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) و أنه أصدق الكلام فلينشرح له صدرك، و لتطمئن به نفسك، و لتصدع بأوامره و نواهيه، و لا تخش لائما و معارضا.

#### (لِكُنذِرَ بِهِه)

الخلق، فتعظهم و تذكرهم، فتقوم الحجة على المعاندين.

( و ) ليكون (وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ )

كما قال تعالى:

(وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ)

يتذكـــرون بـــه:-

1-الصــراط المستقيم،

2-و أعمــاله الظاهرة و الباطنة،

3-و ما يحول بين العبد، و بين سلوكه.

ثم خاطب الله العباد، و ألفتهم إلى الكتاب

فقال: ( ٱتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم )

أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم،

و هو: (مِنزَّتِكُورُ)

الذي يريد أن يتم تربيته لكم،

فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي، إن اتبعتموه، كملت تربيتكم،

و تمت عليكم النعمة، و هُدِيتم لأحسن الأعمال و الأخلاق و معاليها

## (وَلَا تَنَّبِعُوا مِن دُونِدِهِ أَوْلِيَأْمً)

أي: تتولونهم، و تتبعون أهواءهم، و تتركون الأجلها الحق.

## رُقَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ﴾

فلو تذكرتم و عرفتم المصلحة، لمـــا آثــرتم:-

1-الضار على النافع،

2-و العدو على الوليِّ.

\*\*\*كقوله ﴿ وَمَآ أَكَ ثَرُ ٱلنَّـاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ يوسف: ١٠٣

ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم، لئلا يشابهوهم

فقال: (وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا)

أي: عذابنا الشديد

(بَيْنَا)

\*\*\*لىلا

#### (أَوْ هُمْ قَالِلُوك)

\*\*\* مِنَ الْقَيْلُولَةِ، وَ هِيَ: الِاسْتِرَاحَةُ وَسَطَ النَّهَارِ.

وَ كِلَا الْوَقْتَيْنِ وَقْتُ غَفْلَة و لَهُو كَمَا قَالَ تَعَالَى

{ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ \* أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى

أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ} [الْأَعْرَافِ: 97، 98].

وَ قَالَ: {أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ \* أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَهَا هُمْ مِعُجْزِين \* أَوْ يَأْخُذَهُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ} [النَّحْلِ: 45-47] .

أي: في حين غفلتهم، و على غرتهم غافلون،

لم يخطر الهلاك على قلوبهم.

فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهم،

و لا أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم،

و لا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم و المعاصي.

## ( فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ إِنَّا كُنَّ اظَلِمِينَ

\*\*\*كقوله ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًاءَاخَرِينَ

اللهُ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُضُونَ اللهَ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتَّرِفْتُمْ فِيدِ

وَمُسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيْلَنَاۤ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِّلْك

دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴾ الأنبياء: ١١ - ١٥

وقوله ( فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ )

أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين عما أجابوا به رسلهم (وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) القصص: 65 .

(وَلَنَسْنَاكَ ٱلْمُرْسَلِينَ)

عن تبليغهم لرسالات ربهم و عما أجابتهم به أممهم .

( فَلَنْقُصَّنَّ عَلَيْهِم )

أي على الخلق كلهم ما عملوا

(بِعِلْمِ ) منه تعالى لأعمالهم

(وَمَاكُنَّا غَايِبِينَ)

في وقت من الأوقات كما قال تعالى

﴿ أَحْصَىٰ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴾ المجادلة: ٦

و قال تعالى ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآيِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلَّقِ غَافِلِينَ ﴾

المؤمنون: ١٧ \*\*\* يُوضَعُ الْكِتَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَتَكَلَّمُ جِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \*\*\* يَعْنِي: أَنَّهُ تَعَالَى يُخْبِرُ عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جِمَا قَالُوا وَ جِمَا عَمِلُوا، مِنْ:-قَلِيلِ وَ كَثِيرٍ، وَ جَلِيلِ و حَقِيرٍ؛

لِأَنَّهُ تَعَالَى شَهِيدٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، لَا يَغِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَ لَا يَغْفَلُ عَنْ شَيْءٍ، بَلْ هُوَ الْعَالِمُ بِخَائِنَةِ الْأَعْيُن وَ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ،

{وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَغْلِمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ } [الْأَنْعَام: 59]

أثم ذكر الجزاء على الأعمال، فقال:

(وَالْوَزْنُ يَوْمَبِنِهِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُ ثَهُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴿

وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِعَايَدِينَا يَظْلِمُونَ أي: و الوزن (((\*\*\*للأعمال )))يوم القيامة يكون بالعدل و القسط،

الذي لا جور فيه و لا ظلم بوجه.

(فكن ثُقُلَتُ مَوَ زِيثُ ثُو)

بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته

(فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ)

أي: الناجون من المكروه، المدركون للمحبوب،

الذين حصل لهم الربح العظيم، و السعادة الدائمة.

(وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ

بأن رجحت سيئاته، و صار الحكم لها،

(فَأُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم)

إذ فاتهم النعيم المقيم، و حصل لهم العذاب الأليم

(بِمَا كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يَظْلِمُونَ )

فلم ينقادوا لها كما يجب عليهم ذلك.

\*\*\*كقوله ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِن كَانَ

مِثْقَ الْ حَبّ فِي مِنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَ إِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيِينَ ﴾ الأنبياء: ٤٧

\*\*\* الَّذِي يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ:-

1-الْأَعْمَـــالُ:-

وَ إِنْ كَانَتْ أَعْرَاضًا، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْلِبُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْسَامًا.

\*\*\*صحیح مسلم

(804) عن أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ،

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ،

اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَ سُورَةَ آلِ عِمْرَانَ،

فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ،

أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ،

أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ، تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا،

اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَ تَرْكَهَا حَسْرَةٌ،

وَ لَا تَسْتَطيعُهَا الْبَطَلَةُ».

قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ: السَّحَرَةُ()

2-مح\_\_\_الها:-

\*\*\*سنن الترمذي ت بشار

2639 عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الخَلاَئِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلًّ مِثْلُ مَدِّ البَصَرِ،

ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا؟

أَظْلَمَكَ كَتَبَتِي الحَافِظُونَ؟

فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ،

فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟

فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ،

فَيَقُولُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً،

(الزهراوين) سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما (كأنهما غمامتان أو إنهما غيايتان) قال أهل اللغة الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابة وغيرة وغيرهما قال العلماء المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين (كأنهما فرقان من طير صواف) وفي الرواية الأخرى كأنهما حزقان من طير صواف الفرقان والحزقان معناهما واحد وهما قطيعان وجماعتان يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقة وقوله من طير صواف جمع صافة وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء (تحاجان عن أصحابهما) أي تدافعان الجحيم والزبانية وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة (ولا يستطيعها) أي لا يقدر على تحصيلها]

فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ اليَوْمَ،

فَتَخْرُجُ بِطَاْقَةٌ فِيهَا: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ،

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ البطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلاَّتِ،

فَقَالَ: إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ،

قَالَ: فَتُوضَعُ السِّجِلاَّتُ فِي كَفَّةٍ وَالبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ،

فَطَاشَتِ السِّجلاَّتُ وَ تَقُلَّتِ البطاقَةُ،

فَلاَ يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ.

وَ الْبطَاقَةُ: الْقِطْعَةُ

#### 3-ف\_\_\_\_اعلها:-

\*\*\*صحيح البخاري

4729عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلِّ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَةِ،

لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ،

وَ قَالَ: اقْرَءُوا، {فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْنًا} [الكهف: 105]

\*\*\*مسند أحمد مخرجا

3991 عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنَ الْأَرَاكِ،

وَ كَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَؤُهُ،

فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

«مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ٍ»

قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ،

فَقَالَ: «وَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ» وَ قَدْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الْآثَارِ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ صَحِيحًا،

فَتَارَةً تُوزَنُ الْأَعْمَالُ، وَ تَارَةً تُوزَنُ مَحَالُّهَا، وَ تَارَةً يُوزَنُ فَاعِلُهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

## وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ا

يقول تعالى ممتنا على عباده بذكر المسكن و المعيشة:

#### (وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: هيأناها لكم، بحيث تتمكنون من البناء عليها و حرثها، و وجوه الانتفاع بها (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ)

مما يخرج من الأشجار و النبات، و معادن الأرض،

و أنواع الصنائع و التجارات، فإنه هو الذي هيأها، و سخر أسبابها.

#### (قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ)

الله، الذي أنعم عليكم بأصناف النعم، و صرف عنكم النقم.

\*\*\*كقوله

﴿ وَإِن تَعُتُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْتَصُوهَ أَإِنَ ٱلْإِنسَانَ لَظَ لُومٌ كَفَّارٌ ﴾

وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ السَجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ السَجُدُوا الآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّآ

يقول تعالى مخاطبا لبني آدم: (وَلَقَدُ خُلَقُنَكُمُ

بخلق أصلكم و مادتكم التي منها خرجتم: أبيكم آدم عليه السلام (ثُمُّ صَوِّرْنَكُمُ )

في أحسن صورة، و أحسن تقويم،

و علمه الله تعالى ما به تكمل صورته الباطنة، أسماء كل شيء.

(ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ)

ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجـــدوا لآدم:-

1-إكـــراما و احتـــراما،

2-و إظهـــارا لفضله، فامتثلوا أمر ربهم،

(فسَجُدُوا ) كلهم أجمعون

(إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ)

أبى أن يسجد له: -

1- تكبــرا عليه

2-و إعجــابا بنفسه.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرُ مُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَني مِن نَّادٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ السُّ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلِغِينَ الس اللهُ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهُ قَالَ فَيِمَا آغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ أَمَّ لَا تِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِيهِ فَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ الله قَالَ آخُرُجَ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّنْحُورًالَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ اللهُ وَيَتَادَمُ السَّكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ فَوَسَّوَسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَمُمَا مَا وُدِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ۖ ۖ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهِ فَدَلَّكُهُمَا بِغُرُونِفَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّتِوَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَرُ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوُّ مُبِينً ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرَ لَكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ اللهِ قَالَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلًا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرَ لَكُ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَّا غَلَرُ فِي إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللهُ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ فَاهْمِطْ مِنْ الصَّاغِرِينَ اللهُ قَالَ أَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ مُنْ المُنظرِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

# فوبخه الله على ذلك و قال: (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْ مُكُّ)

\*\*\*كقوله ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخَّتُ فِيهِ مِنرُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ,سَاجِدِينَ ﴾ الحجر: ٢٩

\*\*\* فَلِهَذَا أَبْلَسَ مِنَ الرَّحْمَةِ، أَيْ: أَيِسَ مِنَ الرَّحْمَةِ،

فَأَخْطَأَ قَبَّحه اللَّهُ فِي قِيَاسِهِ وَ دَعْوَاهُ أَنَّ النَّارَ أَشْرَفُ مِنَ الطِّينِ أَيْضًا،

الما خلقت بيديّ، أي: - شرفته و فضلته بهذه الفضيلة،

التي لم تكن لغيره، فعصيت أمري و تهاونت بي؟

(قَالَ) إبليس معارضا لربه: (أَنَا خَيْرٌ مِنْدُ)

ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة بقوله: (خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ) و موجب هذا أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من طين لعلو النار على الطين و صعودها،

و هذا القياس من أفســـد الأقيسة، فإنه باطل من عدة أوجـــه: -

1- أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود، و القياس إذا عارض النص،

فإنه قياس باطل، لأن المقصود بالقياس، أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه

نص، يقارب الأمور المنصوص عليها، و يكون تابعا لها.

فأما قياس يعارضها، و يلزم من اعتباره إلغاء النصوص،

فهذا القياس من أشنع الأقيسة.

2-أن قوله: ( أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ) بمجردها كافية لنقص إبليس الخبيث.

فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه و تكبره،

و القول على الله بلا علم. و أي نقص أعظم من هذا؟

3-أنه كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين و التراب،

♦ فيان مادة الطين فيها: –

1-الخشــوع

2-و السكـــون

3-و الــرزانة

4-\*\*\*وَ الْحِلْـــــمُ

5-\*\*\* وَ الْأَنَـــاةُ

6-\*\*\*وَ التَّثَبِّــــــــُتُ

و منها تظهر بركات الأرض من الأشجار و أنواع النبات،

على اختلاف أجناسه و أنواعه،

وَ الطِّينُ مَحَلُّ النُّمُوِّ وَ الزِّيَادَةِ وَ الْإِصْلَاحِ. (((\*و البناء))

₩و أمـــــا النــــــار ففيــــــها :-

1-الخف\_\_\_ة

2-و الطيـــش

3-و الإحـــراق

4-\*\*السُّـــرْعَةُ

Oو لهذا لما جرى من إبليس ما جرى، انحط من مرتبته العالية إلى أسفل السافلين.

\*\*\* وَ لِهَذَا خَانَ إِبْلِيسَ عُنْصُرُهُ،

وَ نَفَعَ آدَمَ عُنْصُرُهُ في:-

الرُّجُوعِ وَ الْإِنَابَةِ وَ الِاسْتِكَانَةِ وَ الِانْقِيَادِ وَ الِاسْتِسْلَامِ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَالْاعْتِرَافِ وَ طَلَبِ التَّوْبَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ.

\*\*\* صحیح مسلم

(2996) عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ،

وَ خُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَادٍ،

وَ خُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ»()

فقال الله له: ( قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا) أي: من الجنة

(فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا)

لأنها دار الطيبين الطاهرين، فلا تليق بأخبث خلق الله و أشرهم.

(فَأَخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلِغِيِينَ)

أي: المهانين الأذلين، جزاء على كبره و عجبه بالإهانة و الذل.

<sup>(</sup>الجان) الجن (مارج) المارج اللهب المختلط بسواد النار

## ( قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ )

فلما أعلن عدو الله بعداوة الله، و عداوة آدم و ذريته،

سأل الله النَّظِرَة و الإمهال إلى يوم البعث،

ليتمكن من إغواء ما يقدر عليه من بني آدم.

و لما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد و اختبارهم،

ليتبين الصادق من الكاذب،

و من يطيعه ممن يطيع عدوه، أجابه لما سأل،

فقال: (قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ) .

قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ ثُمَّ لَاتِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ الله

(قَالَ) إبليس - لما أُبْلِسَ و أَيَسَ من رحمة الله -

( قَالَ فَبِمَا أَغُونِيْتَنِي لَأَقْعُدُنَّ لَهُمُ ) أي: للخلق

(صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ )

أي: لألزمن الصراط و لأسعى غاية جهدي على صد الناس عنه و عدم سلوكهم إياه.

# ( أُمُّ كَا تِينَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ)

\*\*\* فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَا بعث و لا جَنَّةَ وَ لَا نَارَ

#### (وَمِنْ خَلْفِهِمْ)

\*\*\* مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا فزيَّنها لَهُمْ وَ دَعَاهُمْ إِلَيْهَا

#### (وَعَنْ أَيْمَكِيمٍ)

\*\*\* مِنْ قِبَلِ حَسَنَاتِهِمْ بَطَّأَهم عَنْهَا

## (وَعَن شَمَآبِلِهِمْ)

\*\*\* زَيَّنَ لَهُمُ السَّيِّئَاتِ وَ الْمَعَاصِيَ، وَ دَعَاهُمْ إِلَيْهَا، وَ أَمَرَهُمْ بِهَا. أَتَاكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِكَ مِنْ فَوْقِكَ، لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَحْمَةِ اللَّهِ.

أي: من جميع الجهات و الجوانب،

و من كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض مقصوده فيهم.

\*\*\* سنن أبي داود

5074 عن ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ:

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدُعُ هَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ، حِينَ يُسْبِي، وَ حِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ،

اللَّهُمَّ إِنِّيَّ ٱسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْغَافِيَةَ فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ أَهْلِي وَ مَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَ آمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَ آمِنْ رَوْعَاتِي،

اللَّهُمُّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَ مِنْ خَلْفِي،

وَ عَنْ يَمِينِي، وَ عَنْ شِمَالِي، وَ مِنْ فَوْقِي، وَ مَنْ فَوْقِي، وَ أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِى»

و الحواد بتصنيف المراقب المرا

و لما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم،

و كان جازما ببذل مجهوده على إغوائهم، ظن و صدَّق ظنه

فقال: (وَلَا غِيدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِرِيك)

فإن القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم،

و هو يريد صدهم عنه، و عدم قيامهم به،

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْعَابِ

و إنما نبهنا الله على ما قال و عزم على فعله: -

1-لنـــأخذ منه حذرنا و نستعد لعدونا،

2-و نحتــرز منه بعلمنا، بالطريق التي يأتي منها،

و مداخله التي ينفذ منها، فله تعالى علينا بذلك، أكمل نعمة.

قَالَ ٱخْرُجَ مِنْهَا مَذْهُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ۖ ۖ

أي: ( قَالَ ) اللَّه لإبليس لما قال ما قال:

(ٱخْرَجْ مِنْهَا )

خروج صغار و احتقار، لا خروج إكرام بل

(مَذْ مُومًا)

أي: مذموما

\*\*\*معىبا

(مَّدْخُورًا )

مُبعدا عن الله و عن رحمته و عن كل خير.

(لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمٌ )

(لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ)

منك و ممن تبعك منهم

(أَجْمَعِينَ)

و هذا قسم منه تعالى، أن النار دار العصاة،

لابد أن يملأها من إبليس و أتباعه من الجن و الإنس.

\*\*\*كقوله ﴿ قَالَ أَذُهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُو ْجَزَآءً مُّوْفُورًا ﴾ الإسراء: ٦٣

ثم حذر آدم شـــره و فتنتـــه فقال:-

وَيُهَادَمُ اَسَكُنْ أَنَتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الطَّلِامِينَ ﴿ اللَّهَ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبَدِى لَمُمَا مَا وُدِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَظُولِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَا مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَا مَا وَمُوكَا مَلَكُيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَمَهُمَا نَهُمُ اللَّهُ مَا لَكُنَا لِمَنْ الْخَلِدِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْمُولُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولِ

# وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّيُّوَنَادَنهُمَا رَبُّهُمَّا ٱلْيَرْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوُّ مَيْبِنُ السَّ

# ( وَيَكَادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَهَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ

أي: أمر الله تعالى آدم و زوجته حواء، التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها، أن يأكلا من الجنة حيث شاءا و يتمتعا فيها بما أرادا،

إلا أنه عيَّن لهما شجرة، و نهاهما عن أكلها،

و الله أعلم ما هي، و ليس في تعيينها فائدة لنا.

و حرم عليهما أكلها، بدليل قوله: (مَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ).

#### ( فُوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُانُ )

○ فلم يزالا ممتثلين لأمر الله، حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكره، فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها،

و موه عليهما

#### (لِنْبِيىَ لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا)

\*الميسر:لتكون عاقبتهما انكشاف ما ستر من عوراتهما،

(وَقَالَ )

\*\*\*كذبا و افتراءً

(مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَلَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ

أي: من جنس الملائكة (أَوْ تَكُونا مِنَ ٱلْحَالِيينَ) ،

كما قال في الآية الأخرى :﴿ يَنَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلِّدِ وَمُلَّكِ لَا يَبْلَىٰ ﴾

#### ( وَقَاسَمُهُمَا )

و مع قوله هذا أقسم لهما باللّه

#### (إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ)

أي: من جملة الناصحين حيث قلت لكما ما قلت،

فاغترا بذلك، و غلبت الشهوة في تلك الحال على العقل.

\*\*\* حَلَفَ لَهُمَا بِاللَّهِ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَدَعَهُمَا،

وَ قَدْ يُخْدَعُ الْمُؤْمِنُ بِاللَّهِ،

وَ عَانَ بِغِنْ خُلقت قَبْلَكُمَا، وَ أَنَا أَعْلَمُ مِنْكُمَا، فَاتَّبِعَانِي أُرْشِدُكُمَا. وَ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: "مَنْ خَادَعَنَا بِاللَّهِ خُدعنا لَهُ".

# (فَدَلَّنْهُمَا بِغُرُورٍ)

#### \*الميسر:فجر أهما و غرهما،

أي: نزلهما عن رتبتهما العالية، التي هي البعد عن الذنوب و المعاصي إلى التلوث بأوضارها، فأقدما على أكلها.

## (فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْهُ تَهُمَا)

أي: ظهرت عورة كل منهما بعد ماكانت مستورة،

فصار للعري الباطن من التقوى في هذه الحال أثر في اللباس الظاهر،

حتى انخلع فظهرت عوراتهما،

# (وَطَفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ)

\*الميسر:يلزقان

و لما ظهرت عوراتهما خَجِلا و جَعَلا يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة، ليستترا بذلك.

\*\*\*كهيئة الثوب

(وَنَادَنَهُمَا رَبُهُمَا)

و هما بتلك الحال موبخا و معاتبا:

# ( أَلَةِ أَنَّهَ كُمَا عَن تِلَكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيلً

\*الميسر: إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة؟

فلم اقترفتما المنهي، و أطعتما عدوَّكُما؟

\*الميسر: و في هذه الآية دليل على:-

1-أن كشف العورة من عظائم الأمور،

2-و أنه كان و لم يزل مستهجناً في الطباع، مستقبكاً في العقول.

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣) قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَىٰ حِينِ ١ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللهِ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُر لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِهَاسُ ٱلنَّقُوى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللهُ يَكِنِي عَادَمَ لَا يَفْلِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا ٱخْرَجَ أَبُونِكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِهَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نَوْبَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآهُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَإِذَا فَمَلُوا فَحِشَةٌ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا بِهَأْقُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَالِّهِ أَنَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۗ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَّ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةَ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ آلَهُ 🔿 فحينئذ مَنَّ اللّه عليهما بالتوبة و قبولها، فاعترفا بالذنب،

و سألا من الله مغفرته فقالا

(قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفُسنا)

أي: قد فعلنا الذنب، الذي نهيتنا عنه،

و أضررنا أنفسنا باقتراف الذنب،

و قد فعلنا سبب الخسار

(وَ إِن لَّرْ تَغْفِرُ لَنَا) بمحو أثر الذنب و عقوبته،

#### (وَتَرْحَمُنَا)

بقبول التوبة و المعافاة من أمثال هذه الخطايا.

فغفر الله لهما ذلك

(وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعَوَى \* ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى )

هذا و إبليس مستمر على طغيانه غير مقلع عن عصيانه

فمن أشبه آدم بالاعتراف و سؤال المغفرة و الندم و الإقلاع -

إذا صدرت منه الذنوب - اجتباه ربه و هداه.

⊙و من أشبه إبليس – إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد من المعاصي –
 فإنه لا يزداد من الله إلا بُعْدًا.

# (لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ)

قَالَ الْهَبِطُوا بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُرُ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ إِلَى حِينِ اللَّ قَالَ اللهِ عَلَى الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَنَعُ إِلَى حِينِ اللهَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَحْوَثُونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ اللهِ يَبَنِيَ ءَادَمَ قَدَ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِهَاسَا قَالَ فِيهَا تَحْيَوُنَ وَفِيهَا تَحْدُونَ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَيْرُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَرِيشَا أُولِهَاسُ النَّقُوى ذَالِكَ خَيْرُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ مَن عَلِيكِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرِيشَا اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ اللهُ ا

# ( قَالَ ٱهْبِطُوا بَعْضُكُرْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ )

\*الجزائري:

اهبطوا إلى الأرض حال كون بعضكم لبعض عدواً، إبليس و ذريته عدو لآدم ونبيه،و آدم وبنوه عدو لإبليس و ذريته،

# (وَلَكُورُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ)

أي: لما أهبط الله آدم و زوجته و ذريتهما إلى الأرض،

أخبرهما بحال إقامتهم فيها،

\*يستقر عليها فالجاذبية الارضية تجعل الانسان مستقرا عليها بخلاف القمر

# (وَمَتَنَّعُ إِلَىٰ حِينٍ )

\*\*\* وَ أَعْمَارٌ مَضْرُوبَةٌ إِلَى آجَالِ مَعْلُومَةِ،

قَدْ جَرَى بِهَا الْقَلَمُ، وَ أَحْصَاهَا الْقَدَرُ، وَ سُطِّرَتْ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ.

## ( قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ )

و أنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت، مشحونة بالامتحان و الابتلاء،

و أنهم لا يزالون فيها، يرسل إليهم رسله، و ينزل عليهم كتبه،

حتى يأتيهم الموت، فيدفنون فيها،

\*\*\*كقوله ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ طه: ٥٥

## (وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ )

ثم إذا استكملوا بعثهم الله و أخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار حقيقة، التي هي دار المقامة.

# ( يَنَبَنِي ءَادَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُؤَدِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا)

\*\*\* فاللباس المذكور هاهنا لستر العورات -

و هي السوآت وَ الرِّيَاشُ

وَ الرِّيشُ: -هُوَ مَا يُتَجَمَّلُ بِهِ ظَاهِرًا،

فَالْأُوَّلُ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ،

وَ الرِّيشُ مِنَ التَّكَمُّلَاتِ وَ الزِّيَادَاتِ.

الشروري، عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري،

و اللباس الذي المقصود منه الجمال،

و هكذا سائر الأشياء، كالطعام و الشراب و المراكب، و المناكح و نحوها، قد يسر الله للعباد ضروريها، و مكمل ذلك،

و بين لهم أن هذا ليس مقصودا بالذات، و إنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته و طاعته،

و لهذا قال: (وَلِيَاسُ ٱلنَّقُويَ )

\*\*\*الايم\_ان

\*\*\*خشيـــة الله

\*\*\*العمــــل الصالح

(ذَالِكَ خَيْرٌ)

من اللباس الحسي،

فإن لباس التقوى يستمر مع العبد

و لا يبلى و لا يبيد،

و هو جمال القلب و الروح.

#### <u>O</u>و أما اللبــــاس الظــــاهري، فغــــايته:-

1-أن يستر العـــورة الظاهرة، في وقت من الأوقات،

2-أو يكون جمــالا للإنسان، و ليس وراء ذلك منه نفع.

و أيضا، فبتقدير عدم هذا اللباس، تنكشف عورته الظاهرة،

التي لا يضره كشفها، مع الضرورة،

الله و أما بتقدير عدم لباس التقوى، فإنها تنكشف عورته الباطنة،

و ينال الخزي و الفضيحة.

و قوله: (ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ )

أي: ذلك المذكور لكم من اللباس، مما تذكرون به ما ينفعكم و يضركم و تشبهون باللباس الظاهر على الباطن.

يَبَنِيَ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا آخْرَجَ أَبُوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنَهُمَا لِمَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِلِمَسْهُمَا لِلِمَسْهُمَا لِلِمَسْهُمَا لِلِمَسْمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَيِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُوْبَهُمُّ لِمُعَالِمَا اللَّهَ يَطِينَ أَوْلِيَاتَهُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (اللَّهُ اللَّهُ يَطِينَ أَوْلِيَاتَهُ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ اللَّهُ اللللْلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُؤْمِنُونَ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

\*\*\* كقوله ﴿ أَفَنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيكَ أَءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ

بَدُلًا ﴾ الكهف: ٥٠

\*\*\*كَانَتِ الْعَرَبُ -مَا عَدَا قُرَيْشًا -لَا يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ فِي ثِيَابِهِمُ الَّتِي لَبِسُوهَا، يَتَأَوَّلُونَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَطُوفُونَ فِي ثِيَابٍ عَصَوُا اللَّهَ فِيهَا، وَ كَانَتْ قُرَيْشٌ -وَ هُمُ الحُمْس -يَطُوفُونَ فِي ثِيَابِهِمْ، وَ كَانَتْ قُرَيْشٌ -وَ هُمُ الحُمْس -يَطُوفُونَ فِي ثِيَابِهِمْ، وَ مَنْ أَعَارَهُ أَحْمَسِيُّ ثَوْبًا طَافَ فِيه،

وَ مِنْ مَعَهُ ثَوْبٌ جَدِيدٌ طَافٍ فِيهَ ثُمَّ يُلْقِيهِ فَلَا يَتَمَلَّكُهُ أَحَدٌ،

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا جَدِيدًا وَ لَا أَعَارَهُ أَحْمَسِيٌّ ثَوْبًا، طَافَ عُرْيَانًا.

وَ رُبَّا كَانَتِ امْرَأَةً فَتَطُوفُ عُرْيَانَةً، كما ورد في:

\*\*\*صحيح مسلم

3028) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ:

كَانَتِ الْمُرْأَةُ تُطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ،

فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تَطُوافًا ﴿ تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا، وَتَقُولُ: الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ ... فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلاَ أُحِلُّهُ فَكَ أَوْ كُلُّهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ { خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف 31]

وَأَكْثَرُ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَطُفْنَ عُرَاةً بِاللَّيْلِ،

<sup>(</sup>تطوافا) هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان]

وَ كَانَ هَذَا شَيْئًا قَدِ ابْتَدَعُوهُ مِنْ تِلْقَاءِ أَنْفُسِهِمْ،

وَ اتَّبَعُوا فِيهِ آبَاءَهُمَ ۗ وَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ فَعْلَ آبَائِهِمْ مُسْتَنِدٌ إِلَى أَمْرٍ مِنَ اللَّهِ وَ شَرْع، فَأَنْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ذَلِكَ،

ويقول تعالى، محذرا لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم:

# ( يَنْبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ)

بأن يزين لكم العصيان، و يدعوكم إليه، و يرغبكم فيه، فتنقادون له

# (كُمَا ٱخْرَجَ أَبُونِكُم مِن ٱلْجَنَّةِ)

و أنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه،

فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك،

و لا يألو جهده عنكم، حتى يفتنكم، إن استطاع،

1-أن تجعلــوا الحذر منه في بالكم،

2-و أن تلبســـوا لأمّة الحرب بينكم و بينه،

3-و أن لا تغفُلـــوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم.

# (يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَاً)

ف (إِنَّهُ) يراقبكم على الدوام،

و (يَرَنكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ

من شياطين الجن

# (مِنْ حَيْثُ لَا نُرَوْنَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَلَةَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ )

فعدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان و الشيطان.

(إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ \* إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ )

ٱللَّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ آلَهُم

يقول تعالى مبينا لقبح حال المشركين الذين يفعلون الذنوب،

و ينسبون أن الله أمرهم بها. ( وَإِذَا فَعَـُلُواْ فَلْحِشَّةً )

و هي: كل ما يستفحش و يستقبح، و من ذلك [طوافهم بالبيت عراة]

(قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا مَابِآءَنَا)

و صدقوا في هذا.

(وَأُلِلَّهُ أَمْرَنَا بِهَأً)

و كذبوا في هذا،

و لهذا رد الله عليهم هذه النسبة فقال: (قُلْ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ بِٱلْفَحْسَالِّهِ)

أي: لا يليق بكماله و حكمته أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش

لا هذا الذي يفعله المشركون و لا غيره

\*\*\* هَذَا الَّذِي تَصْنَعُونَهُ فَاحِشَةٌ مُنْكَرَّةٌ، وَ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ هِثْلِ ذَلِكَ

#### (أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)

و أي افتراء أعظم من هذا؟.

\*\*\* أَتُسْنِدُونَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْأَقْوَالِ مَا لَا تَعْلَمُونَ صِحَّتَهُ.

ثم ذكر ما يأمر به، فقال: ( قُلُ أَمْرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِّ )

أي: بالعدل في العبادات و المعاملات، لا بالظلم و الجور.

# (وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ)

أي: توجهوا لله، و اجتهدوا في تكميل العبادات، خصوصا « الصلاة » أقيموها، ظاهرا و باطنا، و نَقَوها من كل نقص و مفسد.

## (وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ )

أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له.

#### و الـــدعــاء يشمل:-

1-دعاء المس\_ألة،

2-و دعاء العبـــادة،

أي: لا تراءوا و لا تقصدوا من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله و رضاه.

# (كمَّا بَدَأَكُمْ) أول مرة

#### (تَعُودُونَ )

للبعث، فالقادر على بدء خلقكم، قادر على إعادته،

بل الإعادة، أهون من البداءة.

\*الميسر: و كما أن الله أوجدكم من العدم فإنه قادر على إعادة الحياة إليكم مرة أخرى.

\*\*\* صحيح البخاري

4625 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهُ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمُّ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا»، ثُمَّ قَالَ: {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ، وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: 104] إِلَى آخِرِ الآيَةِ،

# ( فَرِيقًا ) منكم

( مَدَىٰ ) الله، أي: وفقهم للهداية، و يسر لهم أسبابها، و صرف عنهم موانعها.

# (وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ)

أي: وجبت عليهم الضلالة بما تسببوا لأنفسهم و عملوا بأسباب الغواية.

\*\*\* إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَدَأَ خَلْقَ ابْنِ آدَمَ مُؤْمِنًا وَ كَافِرًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى

{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} [التَّغَابُنِ: 2]

ثُمَّ يُعِيدُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا بَدَأَهُمْ مُؤْمِنًا وَ كَافِرًا.

قُلْتُ: وَ يَتَأَيَّدُ هَذَا الْقَوْلُ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ
\*\*\* صحيح البخاري

3332 عن عَبْدُ اللهِ بن مسعود حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ هُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، «... فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْل النَّار،

حَتَّى مَّا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إَلَّا ذَرَاعٌ،

فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ،

وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَّنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ»

### ف (إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَّآهَ مِن دُونِ ٱللَّهِ)

(وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا)

فحين انسلخوا من ولاية الرحمن،

و استحبوا ولاية الشيطان،

حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان،

و وكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران.

#### ( وَ ) هم (وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ )

لأنهم انقلبت عليهم الحقائق،

فظنوا الباطل حقا و الحق باطلا

و في هذه الآيــات دليل على:-

1أن الأوامر و النواهي تابعة للحكمة و المصلحة،

حيث ذكر تعالى أنه لا يتصور أن يأمر بما تستفحشه و تنكره العقول، و أنه لا يأمر إلا بالعدل و الإخلاص،

2-و فيه دليل على أن الهداية بفضل الله و مَنِّه،

و أن الضلالة بخذلانه للعبد، إذا تولى - بجهله و ظلمه - الشيطان، و تسبب لنفسه بالضلال،

و أن من حسب أنه مهتدٍ و هو ضالٌّ،

أنه لا عذر له، لأنه متمكن من الهدى،

و إنما أتاه حسبانه من ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى.

يَبَنِي ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُرْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُو إِنَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَنَتِ مِنَ ٱلرِّزَقَقُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِيَنَمُةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الله عَلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِيشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرْ يُنَزِّلْ بِهِـ سُلُطَكُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِكُلِّ أَمَّةٍ أَجُّلُ ا فَإِذَا جَآةَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ اللهَ يَبْنِيَّ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّا يَعْمَ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِثَايَدَّ فِلْوَكَتِهِكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُوا ضَلُوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ السَّ

يَبَنِي مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَالْفَرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ اللهُ ال

يقول تعالى - بعد ما أنزل على بني آدم لباسا يواري سوءاتهم و ريشا:

### (يَنَبَنِيَّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ)

\*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول:

صحيح مسلم

3028) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، فَتَقُولُ:
مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا? تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا، وَ تَقُولُ:
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلِّهُ ... فَمَا بَداً مِنْهُ فَلَا أُحِلِّهُ
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف [3:1] [])

أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلها، فرضها و نفلها،

فإن سترها زينة للبدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها.

و باستعمال التجميل فيها و نظافة السترة من الأدناس و الأنجاس.

\*\*\*وَ لِهَذِهِ الْآيَةِ، وَ مَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا مِنَ السُّنَّةِ، يُسْتَحَبُّ التَّجَمُّلُ عِنْدَ الصَّلَاةِ، [وَ لَا سِيَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعِيدِ] وَ الطِّيبُ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ، وَ السِّوَاكُ لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَامٍ ذَلِكَ،

<sup>(</sup>تطوافا) هو ثوب تلبسه المرأة تطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} وقال النبي لل يطوف بالبيت عريان]

وَمِنْ أَفْضَلِ الثِّيَابِ الْبَيَاضُ سنن أبي داود

3878 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّا:

الْبَسُوا مِنْ تَثِيَابِكُمُ الْبَيَّاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ،

وَ كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ،

وَ إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْهِدُ: يَجْلُو الْبَصَرَ، وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ "

\*\*\*سنن النسائي 1896 –

عَنْ سَمُرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَ أَطْيَبُ،وَ كَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»

ثم قال: (وَكُلُوا وَالشَّرَبُوا)

أي: مما رزقكم الله من الطيبات

## (وَلَا تُسْرِفُواً )

في ذلك، و الإسراف إما: -

1-أن يكون بالزيادة على القدر الكافي و الشره في المأكولات الذي يضر بالجسم،

2-و إما أن يكون بزيادة الترفه و التنوق في المآكل والمشارب و اللباس،

3-و إما بتجاوز الحلال إلى الحرام.

\*\*\*قَالَ بَعْضُ السَّلَف:

جَمَعَ اللَّهُ الطِّبَّ كُلَّهُ فِي نِصْفِ آيَةٍ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا}

\*\*\*مسند أحمد مخرجا

6695 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ ۗ قَالَ: «كُلُوا، وَ اشْرَبُوا، وَ تَصَدَّقُوا، وَ الْبَسُوا، غَيْرَ مَخِيلَةٍ، وَ لَا سَرَفٍ» ، وَ قَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: «فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَ لَا مَخِيلَةٍ»

### (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ)

فإن السرف يبغضه الله، و يضر بدن الإنسان و معيشته،

حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات،

ففي هذه الآيـــة الكــريمة:-

1-الأمــــر بتناول الأكل و الشرب،

2-و النهيي عن تركهما، و عن الإسراف فيهما.

\*\*\* إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ حَدَّه فِي حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ،

الْغَالِينَ فِيمَا أَحَلَّ أَوْ حَرِّم، بِإِحْلَالِ الْحَرَامِ وَ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَ لَكَالِ الْعَرامِ وَ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، وَ يُحَرَّمَ مَا حَرَّمَ، وَ ذَلِكَ الْعَدْلُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقَقُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمُّةِ كَلَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَكِينَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرّ يُنْزِلَ بِهِ مُلْطَنَّا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ

يقول تعالى منكرا على من تعنت، و حرم ما أحل الله من الطيبات

(قُلُ)

\*\*\* قُلْ يَا مُحَمَّدُ، لِهَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يُحَرِّمُونَ مَا يُحَرِّمُونَ بِآرَائِهِمُ الْفَاسِدَةِ وَ ابْتِدَاعِهِمْ

# (مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ،

من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه،

### (وَٱلطَّيِّبَكَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ)

مـــن :-[مأكل و مشرب بجميع أنواعه]

أي: مَن هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد،

و من ذا الذي يضيق عليهم ما وسَّعه الله؟

و هذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات، جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين،

و لهذا قال: ( قُل هِمَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمُّةِ) أي: لا تبعة عليهم فيها.

مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله، بل استعان بها على معاصيه، فإنها غير خالصة له و لا مباحة،

بل يعاقب عليها و على التنعم بها، و يُسأل عن النعيم يوم القيامة. 
\*\*\* هِيَ مَخْلُوقَةٌ لِمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَعَبَدَهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، 
وَ إِنْ شَرَكَهُمْ فِيهَا الْكُفَّارُ حِسًّا فِي الدُّنْيَا، 
فَهِيَ لَهُمْ خَاصَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَشْرَكهم فِيهَا أَحَدٌ مِنَ الْكُفَّارِ،

فَإِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ.

(كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِكَتِ)

أي: نوضحها و نبينها

#### (لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ )

لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات،

و يعلمون أنها من عند الله، فيعقلونها و يفهمونها.

\*\*\* صحيح البخاري

7403 عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:

مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ،

وَ مَا أَحَدٌ أُحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ»

أثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع

فقال: ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَكِيشَ)

أي: الذنوب الكبار التي تستفحش و تستقبح لشناعتها و قبحها،

و ذلك كالزنا و اللواط و نحوهما.

و قوله: (مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)

أي: الفواحش التي تتعلق بحركات البدن، و التي تتعلق بحركات القلوب،

ك\_\_\_: - الكبر و العجب و الرياء و النفاق، و نحو ذلك،

(وَٱلْإِثْمَ)

أي: الذنوب التي تؤثم و توجب العقوبة في حقوق اللّه،

\*\*\*و حَاصِلُ مَا فُسّر بِهِ الْإِثْمُ أَنَّهُ الْخَطَايَا الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْفَاعِلِ نَفْسِهِ،

# (وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ)

\*\*\* وَ الْبَغْيُ هُوَ التَّعَدِّي إِلَى النَّاسِ

و البغي على الناس في دمائهم و أموالهم و أعراضهم،

فدخل في هذا الذنوبُ المتعلقةُ بحق الله، و المتعلقةُ بحق العباد.

# (وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرْ يُنَزِّلْ بِهِـ سُلُطَكُنا)

أي: حجة، بل أنزل الحجة و البرهان على التوحيد.

و الشركُ هو أن يشرك مع الله في عبادته أحد من الخلق،

و ربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء و الحلف بغير الله، و نحو ذلك.

## (وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ)

في أسمائه و صفاته و أفعاله و شرعه،

فكل هذه قد حرمها الله، و نهى العباد عن تعاطيها:-

1-لما فيها من المفاسد الخاصة و العامة،

2-و لما فيها من الظلم و التجري على الله، و الاستطالة على عباد الله، و تغيير دين الله و شرعه. .

\*\*\*كقوله ﴿ فَٱجۡتَكِنِبُواْٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ <u>وَٱجۡتَكِنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ</u> ﴾ الحج: ٣٠

# وَلِكُلِّ أُمَّتِهِ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ الْسَ

أي: و قد أخرج الله بني آدم إلى الأرض، و أسكنهم فيها،

و جعل لهم أجلا مسمى لا تتقدم أمة (((\*\*\*قرن و جيل)))من الأمم على وقتها المسمى،

و لا تتأخر، لا الأمم المجتمعة و لا أفرادها.

يَبَنِيَ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايُنِّقِفَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ ثَنَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ثَنَى اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَالِدُونَ ﴿ ثَنَا اللَّهُ ال

(يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَالِيْتِي)

لما أخرج الله بني آدم من الجنة، ابتلاهم بإرسال الرسل و إنزال الكتب عليهم يقصون عليهم آيات الله و يبينون لهم أحكامه،

ثم ذكر فضل من استجاب لهم، و خسار من لم يستجب لهم فقال:

(فَمَنِ ٱتَّقَىٰ) ما حرم الله، من الشرك و الكبائر و الصغائر،

(وَأَصْلَحَ) أعماله الظاهرة و الباطنة

(فَلَاخُونُ عَلَيْهِمٌ ) من الشر الذي قد يخافه غيرهم

(وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ )

على ما مضى، و إذا انتفى الخوف و الحزن <u>حصل:</u> [الأمين التام، و السعيادة، و الفيلاح الأبدي.]

( وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَاسْتَكْبُرُواْ عَنْهَا )

أي: لا آمنت بها قلوبهم، و لا انقادت لها جوارحهم،

(أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )

كما استهانوا بآياته، و لازموا التكذيب بها، أهينوا بالعذاب الدائم الملازم.

فَمَنَّ أَظَّاكُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُنَّبَ بِعَايَدَتِّ لِلَّهُ لَيْكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَابِ

حَقَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ

قَالُوا ضَلُوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ اللَّ

أي (فَكُنَّ أَظُّكُو)

لا أحد أظلم

(مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا)

بنسبة الشريك له، أو النقص له، أو التقول عليه ما لم يقل،

(أَوْ كُذَّبَ بِعَايَنتِهِمَ

الواضحة المبينة للحق المبين، الهادية إلى الصراط المستقيم

(أُوْلَيْكِ يَنَاهُمُمْ)

Оفهؤلاء و إن تمتعوا بالدنيا، و نالهم

(نَصِيبُهُم)

\*الميسر: حظُّهم من العذاب

\*\*\*عمله و رزقه و عمره

(مِّنَ ٱلْكِئلَبِّ

مماكان مكتوبا لهم في اللوح المحفوظ،

فليس ذلك بمغن عنهم شيئا، يتمتعون قليلا ثم يعذبون طويلا

(حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ)

أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم و استيفاء آجالهم.

(قَالُوًا ) لهم في تلك الحالة توبيخا و عتابا

(أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ)

من الأصنام و الأوثان، فقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرة.

(قَالُواْ ضَلُواْ عَنَّا)

أي: اضمحلوا و بطلوا، و ليسوا مغنين عنا من عذاب اللَّه من شيء.

\*\*\*ذهبوا عنا

(وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَفِرِينَ )

\*الميسر: و اعترفوا على أنفسهم حينئذ أنهم كانوا في الدنيا جاحدين مكذبين وحدانية الله تعالى.

مستحقين للعذاب المهين الدائم.

قَالَ ادْخُلُواْ فِي أَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلْنَّاكُلِّمَادَ خَلَتْ أُمَّةً لَّمَنَتَ أَخْلُمْ حَتَّى إِذَا ٱذَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَلَوُلآ و أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا نَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىنهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّ بُوا بِعَايَنِينَا وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ فَكَذَاكِ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ الله وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنُّتُومُ فِهَا خَلِدُونَ السَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ جَرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَ لِلَّوْ ٱلْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَئنا لِهَنذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلِا أَنْ هَدَننَا ٱللَّكَقَدْ جَلَةَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْمَيِّ وَنُودُوٓا أَن يَلكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْ تُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ السَّ

(قَالَ )

\*الميسر:الله تعالى -لهؤلاء المشركين المفترين

(آذخُلُواْ فِيَ أُمَدٍ)

أي: في جملة أمم

\*\*\* مِنْ أَشْكَالِكُمْ وَ عَلَى صِفَاتِكُمْ،

# (قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي ٱلنَّالِ)

أي: مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر و الاستكبار،

فاستحق الجميع الخزي و البوار،

(كُلُّمَادَخَلَتَ أُمَّاةً) من الأمم العاتية النار

# (لَّعَنَتُ أُخْنَهَ )

\*\*\*كقوله ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم

بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُومَالَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ العنكبوت: ٢٥

#### (حَقَّحَ إِذَا أَدَّارَكُواْ فِيهَاجَمِيعًا)

أي: اجتمع في النار جميع أهلها، من:-

[الأولين و الآخرين، و القادة والرؤساء و المقلدين الأتباع].

#### (قَالَتْ أُخْرَنِهُمْ)

أي: متأخروهم، المتبعون للرؤساء

# (لأولكهم)

أي: لرؤسائهم، شاكين إلى الله إضلالهم إياهم:-

# (رَبَّنَا هَلَوُلآءِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّآلِ)

أي: عذبهم عذابا مضاعفا لأنهم:-

1-أضلونـــا،

2-و زينــوا لنا الأعمال الخبيثة.

\*\*\*كقوله ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدَّهُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفَسِدُونَ ﴾ والنحل: ٨٨

\*\*\* ﴿ وَلَيَحْمِلُ اللَّهُ مَا أَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِلمَّعَ أَثْقًا لِلمَّ وَلَيْسَاكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ

يَفْتَرُونَ ﴾ العنكبوت: ١٣

(قَالَ ) اللّه

(لِکُلِّ )منکم

(ضِعفٌ)

و نصيب من العذاب.

(وَلَكِكِن لَّا نَعْلَمُونَ)

(وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ)

أي: الرؤساء، قالوا لأتباعهم:

(فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ)

أي: قد اشتركنا جميعا في الغي و الضلال، و في فعل أسباب العذاب، فأيّ فضل لكم علينا؟

### (فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ)

Oو لكنه من المعلوم أن عذاب الرؤساء و أئمة الضلال أبلغ و أشنع من عذاب الأتباع،

كما أن نعيم أئمة الهدى و رؤسائه أعظم من ثواب الأتباع،

قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَكَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ النحل: ٨٨

\*\*\*كقوله ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَرَةٍ مَ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ الْقَوْلَ الْقَوْلَ الْقَوْلَ اللَّذِينَ السَّتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ السَّتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ السَّتَضْعِفُواْ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ اسْتَضْعِفُواْ أَنَعَنُ صَدَدَنكُمْ عَنِ الْمُدَى بَعْدَ إِذَ جَاءَكُمْ بَلُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ا

فهذه الآيات و نحوها، دلـــت عـــلى:-

1-أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله، مخلدون في العذاب،

مشتركون فيه و في أصله، و إن كانوا متفاوتين في مقداره، بحسب:

[أعمالهم و عنادهم و ظلمهم و افترائهم، ]

2-و أن مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة :-

[عداوة و ملاعنة]

# إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّ بُواْ بِعَاينِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ آبُونِ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ

حَقَّ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُّ

# وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ السَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ

### ( إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّ بُواْبِعَايَنْيِنَا)

يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بها،

مع أنها آيات بينات،

#### (وَأَسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا)

1-يَنْقَـد لأحكـامها،

2-بــــل كـــــذب و تــــولى،

أنهم آيسون من كل خير،

### (لَا نُفَنَّتُ لَمُهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ)

\*\*\* سنن ابن ماجه

اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَبْشِرِي بِحَمِيم، وَغَسَّاق، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ،

فَلَا يَزَالُّ يُقَالُ لِّهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ،

ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟

فَيُقَالُ: فُلَانٌ، فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ،

كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً،

# فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ،

فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ "

Oفلا تُفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا و صعدت تريد العروج إلى الله، فتستأذن فلا يؤذن لها،

كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله و معرفته و محبته

كذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل.

أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآيـــاته:-

1-تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله،

2-و تصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي،

3-و تبتهج بالقرب من ربها و الحظوة برضوانه.

و قوله عن أهل النار (وَلا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ)

و هو البعير المعروف (في سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ )

أي: حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسما، في خَرْق الإبرة، الذي هو من أضيق الأشياء،

و هذا من باب تعليق الشيء بالمحال،

أي: فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط،

فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة،

قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا

لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ المائدة: ٧٢

و قال هنا (وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ)

أي: الذين كثر إجرامهم و اشتد طغيانهم.

( لَحْمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ )

أي: فراش من تحتهم

(وَمِن فَوْقِهِ مُرغَوَاشٍ )

أي: ظلل من العذاب، تغشاهم

\*\*\*اللحف.

(وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ)

لأنفسهم، جزاء وفاقا، قال الله تعالى (وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ)

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ لَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَتِهِكَ أَصَّحَبُ الْجُنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ ثَنْ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ تَجْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهُرُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَىٰنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيْنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوَا أَن تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثَتْمُوهَا بِمَا كُنتُومَ مَلُونَ ﴿ ثَنْ اللَّهُ الْمَاكُنَةُ وَمُدُلُونَ الْنَا اللَّهُ الْمَالُونَ الْنَا اللَّهُ الْمَاكُةُ الْمِنْ الْمَاكُنَةُ الْمِنْ الْمَاكُنَةُ الْمِنْ الْمَاكُونَ الْنَا الْمُعْلَا الْمَاكُونَ الْنَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمِنْ الْمُعْلَا الْمَاكُنَةُ الْمِنْ الْمَاكُنَةُ وَعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمُعْلَا الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْمَاكُونَ الْنَا لِمُعْلَىٰ الْمُعْلَالُونَا الْمَاكُونَ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمَاكُونَ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَقُونَ الْنَعْلَى الْمُعْلَقِلَ الْمُعْلِقُولُولُونَا الْمَاكُونَ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَقِينَ اللَّهُ الْمُلْعُلِقَالَةُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْنَا الْمُعْلَىٰ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ اللّهُ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْلُونَ الْمِنْ الْمُعْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِ الْمُعْلَىٰ الْمِنْ الْمُعْلِقِيلِيْلِيْلِيْلَا الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم لما ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمين، ذكر ثواب المطيعين فقال: -

(وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا) بقلوبهم

### (وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِلِحَاتِ)

بجوارحهم، فجمع<u>وا بين:</u> الإيمان و العمال،

بيـــــن :-

الأعمال الظاهرة و الأعمال الباطنة،

بيــــن :-

فعل الواجبات و ترك المحرمات،

و لما كان قوله: (وَعَكِيلُواْ ٱلصَّلِلْحَاتِ)

لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة و المستحبة،

و قد يكون بعضها غير مقدور للعبد،

قال تعالى: (لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا)

أي: بمقدار ما تسعه طاقتها، و لا يعسر على قدرتها،

فعليها في هذه الحال أن تتقي الله بحسب استطاعتها،

و إذا عجزت عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها

كما قال تعالى: ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا ، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [قلا واجب مع العجز، و لا محرم مع الضرورة.]

### (أُولَتِيكَ)

أي: المتصفون بالإيمان و العمل الصالح

### (أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )

أي: لا يحولون عنها و لا يبغون بها بدلا

لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات و أصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات، و لا يطلب أعلى منه.

# (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ)

\*الميسر:حقد و ضغائن

Oو هذا من كرمه و إحسانه على أهل الجنة،

أن الغل الذي كان موجودا في قلوبهم، و التنافس الذي بينهم،

أن الله يقلعه و يزيله حتى يكونوا إخوانا متحابين، و أخلاء متصافين.

قال تعالى (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ )

و يخلق الله لهم من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة و السرور،

و يرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم نعيم.

فبهذا يأمنون من التحاسد و التباغض، لأنه قد فقدت أسبابه.

\*\*\*صحيح البخاري

2440 عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيُّقَالَ: إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَة بَيْنَ الجَنَّةِ وَ النَّارِ، فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُوا وَ هُذِّبُوا، أَذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَأَخْذَ لَهُمْ بِدُخُولِ الجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الجَنَّةِ أَذَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا، ()

و قوله: (تَعِرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَرُ)

أي: يفجرونها تفجيرا، حيث شاءوا، و أين أرادوا،

إن شاءوا في خلال القصور،

أو في تلك الغرف العاليات،

أو في رياض الجنات،

من تحت تلك الحدائق الزاهرات.

أنهار تجري في غير أخدود،

وخيرات ليس لها حد محدود

( و ) لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم و أكرمهم به

<sup>(</sup>حبسوا) أوقفوا. (بقنطرة) كل شيء ينصب على طرفي واد أو جانبي نهر ونحوه.

<sup>(</sup>فيتقاصون) من القصاص والمعنى يتراضون فيما بينهم ويتسامحون عما كان لبعضهم من تبعات على بعض. (نقوا وهذبوا) خلصوا من جميع الآثام ولم يبق على أحدهم أية تبعة من التنقية وهي تمييز الجيد من الرديء والتهذيب وهو التخليص. (أدل) أكثر دلالة وأعرف]

### (وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَيْنَا لِهَنذَا)

بـــــان: –

1-مـــنَّ علينا و أوحى إلى قلوبنا، فآمنت به،

2-و انقـــادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدار،

3-و حفـــظ الله علينا إيماننا و أعمالنا،

حتى أوصلنا بها إلى هذه الدار،

1-ابتدأنـــا بالنعم،

2-و أســـدى من النعم الظاهرة و الباطنة ما لا يحصيه المحصون، و لا يعده العادون،

### ( وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَننا ٱللَّهُ)

أي: ليس في نفوسنا قابلية للهدى، لولا أنه تعالى منَّ بهدايته و اتباع رسله.

# (لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْمَقِّ)

أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل،

و صار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين لهم ،

قالوا لقد تحققنا، و رأينا ما وعدتنا به الرسل،

و أن جميع ما جاءوا به حق اليقين، لا مرية فيه و لا إشكال،

(وَنُودُوا ) تهنئة لهم، و إكراما، و تحية و احتراما،

### (أَن تِلْكُمُ ٱلْجِنَّةُ)

أي: كنتم الوارثين لها، و صارت إقطاعا لكم، إذ كان إقطاع الكفار النار،

# (أُورِثُتُمُوهَا)

### (بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) .

قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله،

و أدخلوا الجنة برحمة الله،

و اقتسموا المنازل و ورثوها بالأعمال الصالحة و هي من رحمته،

بل من أعلى أنواع رحمته.

\*\*\*صحيح البخاري

6463 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَٰإِ:

لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًّا مِنْكُمْ عَمَلُهُ

قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

قَالَ: «وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ،

سَدِّدُوا وَ قَارِبُواً، وَ اغْدُوا وَ َّزُوحُوا ۖ، وَ شَيُّءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ،

وَ القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا»()

<sup>(</sup>اغدوا) من الغدو وهو السير أول النهار. (روحوا) من الرواح وهو السير في النصف الثاني من النادجة) السير آخر الليل. (القصد) الزموا الوسط المعتدل في الأمور. (تبلغوا) مقصدكم وبغيتكم]

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَدٌّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَيْفُرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُوْعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ الْ اللَّهُ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَنْرُهُمْ لِلْقَامَ أَصْعَكِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِامِينَ ﴿ فَا وَادَىٰ أَصَلُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْمِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ الله أَهْتَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَّةً إِدْخُلُوا ٱلْجُنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيَكُو وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ اللَّ وَنَادَى آصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْ نَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَمِبَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَكُا ٱلْوَمْ نَنسَنهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنْذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ 🐠

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلْ وَجَدَثُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُّ حَقًا فَهَلْ وَجَدَثُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُّ حَقًا فَهَلْ وَجَدَثُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا فَهَا وَهُم اللّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ حَقَّا أَقَالُوا نَعَمَ فَا لَاَيْرِينَ يَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى الطَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم إِلْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم إِلَّا خِرَةٍ كَافِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم إِلَّا خِرَةٍ كَافِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم إِلَّا خِرَةٍ كَافِرُونَ

(وَنَادَئَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابُ ٱلنَّادِ)

\*\*\* يُخْبِرُ تَعَالَى مِمَا يُخَاطِبُ أَهْلُ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ إِذَا اسْتَقَرُّوا فِي مَنَازِلِهِمْ، وَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّقْرِيعِ وَ التَّوْبِيخِ:

{ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَّنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا }

أَنْ" هَاهُنَا مفسِّرة لِلْقَوْلِ الْمَحْذُوفِ،

وَ"قَدْ" لِلتَّحْقِيقِ، أَيْ: قَالُوا لَهُمْ:

{قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ}
كَمَا أَخْبَرَ تَعَالَى فِي سُورَةِ "الصَّافَّاتِ" عَنِ الَّذِي كَانَ لَهُ قَرِينٌ مِنَ الْكُفَّارِ:
{فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ \* قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ \* وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ \* أَفَمَا نَحْنُ مِيَّتِينَ \* إِلا مَوْتَتَنَا الأُولَى وَمَا نَحْنُ مُعَذَّبِنَ} [الآيات:55-59]

بِلْتُعَايِّنِ) اَرْكِيْكَ وَعَا أَيْ: يُنْكِرُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ الَّتِي يَقُولُهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُقَرِّعُهُ هِا صَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ، وَكَذَا تُقَرِّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَقُولُونَ لَهُمْ: {هَذِهِ النَّارُ الَّتِي

كُنْتُمْ بِنِهَا تُكَذِّبُونَ \* أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ \* اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا ۖ أَوْ لَا تَصْبرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الطُّور:14-16]

وَكَذَلِكَ قَرَّعَ رسولُ اللهِ عَلِي قَتْلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ،

\*\*\* صحیح مسلم

(2874) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ قَتْلَى بَدْرِ ثَلَاثًا،

ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَنَادَاهُمْ،

فَقَالَ: «يَا أَبَا جَهْلِ بُنَ هِشَامِ يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفِ

يَا عُتْبَةً بْنَ رَبِيعَةً

يَا شِيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ أَلَيْسَ قَدْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟

فَإِنِّي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقًّا»

فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلِي اللَّهِ فَقَالَ:-

يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَسْمَعُوا وَ أَنَّى يُجِيبُوا وَ قَدْ جَيَّفُوا؟ قَالَ: «وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَ لَكِنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا» ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَسُحِبُوا، فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ،() و وجدوا ما أخبرت به الرسل و نطقت به الكتب من الثواب و العقاب:—

أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: - (أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًا) حين وعدنا على الإيمان و العمل الصالح: - [الجنـــة] فأدخلناها و أرانا ما وصفه لنا

(فَهَلُ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمٌ)

على الكفر و المعاصي

(حَقًّا قَالُواْ نَعَدُّ)

قد وجدناه حقا، فبين للخلق كلهم بيانا لا شك فيه صدق وعد الله،

﴿ وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ النساء: 122

كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا) هكذا هو في عامة النسخ المعتمدة كيف يسمعوا وأنى يجيبوا من غير نون وهي لغة صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال وسبق بيانها مرات وقوله جيفوا أي أنتنوا وصاروا جيفا يقال جيف الميت وجاف وأجاف وأروح وأنتن بمعنى (فسحبوا فألقوا في قليب بدر) وفي الرواية الأخرى في طوى من أطواء بدر والقليب والطوى بمعنى وهي البئر المطوية بالحجارة قال أصحابنا وهذا السحب إلى الكليب ليس دفنا لهم ولا صيانة وحرمة بل لدفع رائحتهم المؤذية

و ذهبت عنهم الشكوك و الشبه،

و صار الأمر حق اليقين،

و فرح المؤمنون بوعد الله و اغتبطوا،

و أيس الكفار من الخير، و أقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون للعذاب.

(فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمٌ)

أي: بين أهل النار و أهل الجنة، بأن قال: (أَن لَّمُنَدُّ ٱللَّهِ)

أي: بُعْدُه و إقصاؤه عن كل خير

(عَلَى ٱلظَّالِمِينَ)

إذ فتح الله لهم أبواب رحمته،

( ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ)

فصدفوا ( $\ddot{\mathbf{I}}$ )أنفسهم عنها ظلما، و صدوا عن سبيل الله بأنفسهم،

و صدوا غيرهم، فضلوا و أضلوا.

و الله تعالى يريد أن تكون مستقيمة، و يعتدل سير السالكين إليه،

( و ) هؤلاء

(وَيَبْغُونَهَا)

يريدونها

معجم اللغة العربية المعاصرة (2/ 1281):- صدّف عن المَوضوع: أعرض عنه ومال وانصرف

(عِوَجًا )

منحرفة صادة عن سواء السبيل،

(وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ )

و هذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراط،

و الإقبال على شهاوات النفوس المحرمة -

1-عـدم إيمانهم بالبعـث،

2-و عـــدم خوفهم من العقاب و رجائهم للثواب،

و مفهوم هذا النداء أن رحمة الله على المؤمنين،

و برَّه شامل لهم، و إحسانَه متواتر عليهم.

(وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ)

\*\*\*قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَ هُوَ السُّورُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

{فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ} [الْحَديد:13]

وَ هُوَ الْأَعْرَافُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ}

أي: و بين أصحاب الجنة و أصحاب النار حجاب يقال له:

#### (ٱلْأَعْرَافِ)

\*\*\*وَ الْأَعْرَافُ جَمْعُ "عُرْف"، وَ كُلُّ مُرْتَفَعِ مِنَ الْأَرْضِ عِنْدَ الْعَرَبِ يُسَمَّى "عُرْفًا"، وَ إِنَّا قِيلَ لِعُرْفِ الدِّيكِ عُرْفًا لِارْتِفَاعِهِ.

Оلا من الجنة و لا من النار، يشرف على الدارين،

و ينظر مِنْ عليه حالُ الفريقين،

(وعكل ) هذا الحجاب

(رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا )

من أهل الجنة و النار

# (بسِيمَنْهُمُّ )

أي: علاماتهم، التي بها يعرفون و يميزون،

\*\*\*يَعْرِفُونَ أَهْلَ الْجَنَّةِ بِبَيَاضِ الْوُجُوهِ، وَ أَهْلَ النَّارِ بِسَوَادِ الْوُجُوهِ.

فإذا نظروا إلى أهل الجنة نَادَوْهم

# (أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ )

أي: يحيونهم و يسلمون عليهم،

### (لَمْ يَدَّخُلُوهَا )

و هم - إلى الآن - لم يدخلوا الجنة،

#### (وَهُمْ يُطْمَعُونَ )

و لكنهم يطمعون في دخولها،

و لم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته.

### (وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَبِ النَّارِ)

و رأوا منظرا شنيعا، و هَوْلا فظيعا

### (قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ)

فأهل الجنة إذا رآهم أهل الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة، و يحيونهم و يسلمون عليهم،

و عند انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار،

يستجيرون بالله من حالهم هذا على وجه العموم.

ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال:

# ( وَنَادَىٰ أَصْنَا الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ)

و هم من أهل النار،

و قد كانوا في الدنيا لهم أبهة و شرف، و أموال و أولاد،

فقال لهم أصحاب الأعراف،حين رأوهم منفردين في العذاب،

بلا ناصر و لا مغيث:

### (مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمعُكُو)

\*\*\*کثرتکم

في الدنيا، الذي تستدفعون به المكاره، و تتوسلون به إلى مطالبكم في الدنيا، فاليوم اضمحل، و لا أغنى عنكم شيئا،

# (وَمَا كُنتُمُ تَسَتَكُمْبِرُونَ )

و كذلك، أي شيء نفعكم استكباركم على الحق

و على من جاء به و على من اتبعه.

ثم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء يُسْتهزئ بهم أهل النار،

فقالوا لأهل النار:

(أَمَتُوكُكُو ) الذين أدخلهم الله الجنة

# (ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً

احتقارا لهم و ازدراء و إعجابا بأنفسكم، قد حنثتم في أيمانكم، و بدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب،

### (أَدْخُلُوا لَلْجُنَّةً)

بما كنتم تعملون، أي: قيل لهؤلاء الضعفاء إكراما و احتراما:-

ادخلوا الجنة بأعمالكم الصالحة

(لَا خَوْفٌ عَلَيْكُو ) فيما يستقبل من المكاره

### (وَلا أَنتُد تَحْزَنُوك)

على ما مضى، بل آمنون مطمئنون فرحون بكل خير.

و هذا كقوله تعالى:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنَعَامَرُونَ ﴿ وَإِذَا ٱللَّهِ اللَّهِ ٱلْمَالُواْ مَنَ اللَّهُ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُلَا مِ لَصَالُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُلَا مِ لَصَالُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَوُلَا مِنَا لُونَ اللَّهِ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَلِفِظِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ اللَّهُ مَا لَكُفَارِ يَضْحَكُونَ ﴿ وَ عَلَى الْأَرْآبِكِ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَلِفِظِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ث تساوت حسناتهم و سيئاتهم فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النار لله و لا رجحت حسناتهم فدخلوا الجنة فصاروا في الأعراف ما شاء الله ثم إن الله تعالى يدخلهم برحمته الجنة

فإن رحمته تسبق و تغلب غضبه و رحمته وسعت كل شيء .

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ أَلَّهُ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّذِينَ النَّحَدُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَمِبُا وَغَرَّتُهُمُ الْحَكِوةُ الدُّنْكَأَفَا لَيْوَمَ نَنسَنهُمْ كَمَا فَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَنذا وَمَا كَانُوا بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُنْ الْمُؤا بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُعَالِقُ اللَّهُ الْمُعَالَقُوالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

( وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ)

أي: ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة، حين يبلغ منهم العذاب كل مبلغ، و حين يمسهم الجوع المفرط و الظمأ الموجع، يستغيثون بهم،

فيقولون: (أَنَّ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ

من الطعام، فأجابهم أهل الجنة

(قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا)

أي: ماء الجنة و طعامها

(عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ)

و ذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله،

(ٱلَّذِيكَ ٱتَّخَدُواْ دِينَهُمْ)

و اتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليه،

و وعدوا بالجزاء الجزيل عليه.

(لَهُوًا )

أي: لهت قلوبهم و أعرضت عنه،

(وَلَعِسبًا)

و لعبوا و اتخذوه سخريا،

أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو و اللعب، و استعاضوا بذلك عن الدين القيم.

(وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَكِوْةُ ٱلدُّنْكَا)

بزینتها و زخرفها و کثرة دعاتها،

فاطمأنوا إليها و رضوا بها و فرحوا، و أعرضوا عن الآخرة و نسوها.

(فَٱلْيُوْمَ نَنسَنهُمْ)

أي: نتركهم في العذاب

\*\*\*كقوله ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَرَبِي فِي كِتَابِّ لَا يَضِلُ رَبِي وَلَا يَسَى ﴾ طه: ٥٢ نُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ مَنْ نَسيهم؛

لِأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَشِذُّ عَنْ عِلْمِهِ شَيْءٌ وَ لَا يَنْسَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:

{في كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسَى} [طه:52]

وَإِنَّا قَالَّ تَعَالَى هَذِا مِنْ بَابِ الْمُقَابَلَةِ،

كَمَّا قَالَ: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التَّوْبَةِ:67]

وَ قَالَ: {كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى} [طه:126]

وَ قَالَ تَعَالَى: {وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا} [الْجَاثِيَةِ:34]

#### (كَمَا نَسُوا لِقَاةَ يَرْمِهِمْ هَلَذًا)

فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا، و ليس أمامهم عرض و لا جزاء.

#### (وَمَا كَانُوا بِعَاكِنِنَا يَجْحَدُونَ)

و الحال أن جحودهم هذا، لا عن قصور في آيات الله و بيناته.

\*\*\*صحیح مسلم

(2968) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا:

يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ، لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟»

قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلَّ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةٍ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ،

إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا،

قَالَ: فَيَلْقَى الْعَبْدَ، فَيَقُولُ:

أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ،

وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ،

وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ؟

فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟

فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نِسِيتَنِي،

ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِيَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ أَلَمْ أُ كُرِمْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَوِّدْكَ، وَأُزَوِّجْكَ، وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْإِبِلَ، وَ أَذَرْكَ تَرْأَسُ، وَتَرْبَعُ،

فَيَقُولُ: بَلَى، أَيْ رَبِّ فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلَاقِيَّ؟ فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي،

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْتَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ هَلْ يَنظرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ رَوْمَ يَأْقِي تَأْوِيلُهُ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيّنا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَا لَقَد خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَهُرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ إِلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠٠ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعُّاإِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بَشَّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ حَتَّى إِذَا أُقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلثَّمَرُّتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ۖ

وَلَقَدَّ جِثْنَهُم بِكِنَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿ اللهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَا تَأْوِيلَةً بِهُمْ يَكُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل تَأْوِيلَةً بَوْمَ لَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللِهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الْعَلَمُ اللَّهُ ال

### بل (وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِئْبِ فَصَّلْنَهُ)

أي: بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَنزلَهُ بِعِلْمِهِ} [النِّسَاءِ:166]

#### (عَلَىٰ عِلْمِ)

من الله بأحوال العباد في كل زمان و مكان،

و ما يصلح لهم و ما لا يصلح،

ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور،

فتجهله بعض الأحوال، فيحكم حكما غير مناسب،

بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء، و وسعت رحمته كل شيء.

\*\*\*كَمَا قَالَ تَعَالَى: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ

خَبِيرٍ} الْآيَةَ [هُودٍ:1] .

### (هُدُى وَدَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ)

أي: تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال،

و بيان الحق و الباطل، و الغيّ و الرشد،

و يحصل أيضا لهم به الرحمة، و هي:-

الخير و السعادة في الدنيا و الآخرة،

فينتفى عنهم بذلك الضلال و الشقاء.

و هؤلاء الذين حق عليهم العذاب، لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم،

و لا انقادوا لأوامره و نواهيه،

فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن.

و لهذا قال: (هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ

أي: وقوع ما أخبر به كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه:

﴿ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ ﴾ يوسف: ١٠٠

(يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ

\*\*\*يوم القيامة

(يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُّلُ)

\*\*\*تركوا العمل به و تناسوه في الدنيا

متندمين متأسفين على ما مضى منهم،

متشفعين في مغفرة ذنوبهم.

مقرين بما أخبرت به الرسل: -

(قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا تُرَدُّ

إلى الدنيا

(فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعُ مَلُّ)

و قد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا.

﴿ فَمَا نَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴾ المدشر: ٤٨

و سؤالهم الرجوع إلى الدنيا، ليعملوا غير عملهم كذب منهم، مقصودهم به، دفع ما حل بهم،

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَكَادُوا لِمَا نُهُواْ عَنْـ ثُوَ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ الأنعام: ٢٨

# وَقَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ )

حين فوتوها الأرباح، و سلكوا بها سبيل الهلاك، و ليس ذلك كخسران الأموال و الأثاث أو الأولاد،

إنما هذا خسران لا جبران لمصابه،

### (وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتُرُونَ)

\*\*\*ما كانوا يعبدونهم من دون الله

في الدنيا مما تمنيهم أنفسهم به، و يعدهم به الشيطان،

قدموا على ما لم يكن لهم في حساب،

و تبين لهم باطلهم و ضلالهم، و صدق ما جاءتهم به الرسل.

إِنَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِ يُغْشِى ٱلْيَّلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرٍ فَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ مَبَّارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَنامِينَ (اللَّهُ مَنْ الْمَالِمِينَ (اللَّهُ اللهُ عَلَيْمِينَ

يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له:-

### (إِتَ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ)

و ما فيهما على عظمهما وسعتهما، و إحكامهما، و إتقانهما، و بديع خلقهما.

### (في سِنَّةِ أَيَّامٍ)

أولها يوم الأحد، و آخرها يوم الجمعة،

\*\*\* فَأَمَّا يَوْمُ السَّبْتَ فَلَمْ يَقَعْ فِيهِ خَلْقٌ؛ لِأَنَّهُ الْيَوْمُ السَّابِعُ،

وَ مِنْهُ سُمِّيَ السَّبْتُ، وَ هُوَ الْقَطْعُ.

فلما قضاهما و أودع فيهما من أمره ما أودع

#### (أَسْتُوكَىٰ )

تبارك و تعالى

\*علا

#### (عَلَى ٱلْعَرَاثِي )

العظيم الذي يسع السماوات و الأرض و ما فيهما و ما بينهما،

استوى استواء يليق بجلاله و عظمته و سلطانه،

فاستوى على العرش،

و احتوى على الملك،

و دبر الممالك،

و أجرى عليهم أحكامه الكونية، و أحكامه الدينية،

و لهذا قال:

# (يُغْشِي ٱلَّيْسَلَ)

المظلم

### (ٱلنَّهَارَ)

المضيء، فيظلم ما على وجه الأرض،

و يسكن الآدميون،

و تأوى المخلوقات إلى مساكنها،

و يستريحون من [التعب، و الذهاب و الإياب] الذي حصل لهم في النهار.

### (يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا)

كلما جاء الليل ذهب النهار،

و كلما جاء النهار ذهب الليل،

و هكذا أبدا على الدوام،

حتى يطوي الله هذا العالم، و ينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار.

# (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِم بِأَمْرِقِيهِ)

أي: بتسخيره و تدبيره، الدال على ما له من أوصاف الكمال،

فخلْقُها وعظَمُها دالُّ على كمال قدرته،

و ما فيها من الإحكام و الانتظام و الإتقان دال على كمال حكمته،

و ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية

و ما دونها دال على سعة رحمته و ذلك دال على سعة علمه، و أنه الإله الحق الذي لا تنبغى العبادة إلا له.

#### (أَلَا لَهُ ٱلْخَافَى)

أي: له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها و سفليها، أعيانها و أوصافها و أفعالها

فالخلق: - يتضمن أحكامه الكونية القدرية،

### (وَٱلْأَمْنُ)

المتضمن للشرائع و النبوات،

يتضمن أحكامه الدينية الشرعية،

و ثم أحكام الجزاء، و ذلك يكون في دار البقاء،

#### (تَبَارَكَ ٱللَّهُ)

أي: عظم و تعالى و كثر خيره و إحسانه،

فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه و كمالها،

و بارك في غيره بإحلال الخير الجزيل و البر الكثير،

فكل بركة في الكون، فمن آثار رحمته،

و لهذا قال: فـــ (بَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ).

ولما ذكر من عظمته و جلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه: -

وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها أمر بما يترتب على ذلك، فقال:-

اَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهُ وَالْمُعْتَدِينَ ﴿ اللهُ فَا مُنْ اللهُ عُواً وَطَمَعًا وَلَا نُفْسِدُواْ فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خُوفًا وَطَمَعًا وَلَا نُفْسِينِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِينِينَ ﴿ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِينِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمِ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِينِينَ ﴿ اللَّهُ عَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِينِينَ ﴿ اللَّهُ عَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِينِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللّ

(أَدْعُواْ رَبَّكُمْ)

الـــدعاء يدخل فيه [دعــاء المسـالة، و دعـاء العبـادة،] فأمر بدعائه (تَضَرُّعًا)

أي: إلحاحــا في المسألة، و دُءُوبـا في العبادة،

\*\*\*ت ذللا و استك انة

كقوله ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ الأعراف: ٢٠٥

### (وَخُفْيَةً)

### (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ)

أي: المتجاوزين للحد في كل الأمور،

#### و مسن الاعتسداء:-

1-كون العبد يســـأل الله مسائـــل لا تصلح له،

2-أو يتنطع في السؤال،

3-أو يبالـــغ في رفع صوته بالدعاء،

فكل هذا داخل في الاعتداء المنهى عنه.

\*\*\* صحيح البخاري

4205 عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: -

لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللَّهِ كُلِيِّ خَيْبَرَ، أَوْ قَالَ: -

لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَادٍ،

فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ:-

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا: ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَ هُوَ مَعَكُمْ»

\*\*\*مسند أحمد ط الرسالة16801

عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، سَمِعَ ابْنًا لَهُ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ مِنَ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا عَنْ يَمِينِي. قَالَ: فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ، وَ تَعَوَّذْهُ مِنَ النَّارِ،

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ يَقُولُ:

سَيَكُونُ بَعْدِي قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَ الطَّهُورِ "

### (وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ)

بعمل المعاصي

### (بَعْدَ إِصْلَحِهَا)

بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق و الأعمال و الأرزاق، كما قال تعالى:

﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِ مَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ الروم: ٤١

كما أن الطاعات تصلح بها:-

[الأخلاق، و الأعمال، و الأرزاق، و أحوال الدنيا و الآخرة. ]

### (وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا )

أي: خوفا من عقابه، و طمعا في ثوابه، طمعا في قبولها، و خوفا من ردها،

#### لا دعـاء:-

1عبـــد مدل على ربه قد أعجبته نفسه، و نزل نفسه فوق منزلته،

2-أو دعـاء من هو غـافل لاهٍ.

#### Oو حاصل ما ذكر الله من آداب الدعـــاء:-

1- الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمنه الخفية، و إخفاؤه و إسراره،

2-و أن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا و لا آمنا و لا غير مبال بالإجابة،

\$ و هذا من إحسان الدعاء،

فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها،

و أداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه،

2-و كان ربــــه قريبــــا منه برحمته،

و في هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفي.

\*\*\*كقوله ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ ﴾ الأعراف: ١٥٦

وَهُوَ ٱلَّذِع يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَقَى إِذَا أَقَلَت سَحَابًا ثِقَالًا سُحَابًا ثِقَالًا سُحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدِ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلثَّمَرُّتِ

# 

يبين تعالى أثرا من آثار قدرته، و نفحة من نفحات رحمته

فقال: (وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَنْ

أي: الرياح المبشرات بالغيث، التي تثيره بإذن الله من الأرض،

فيستبشر الخلق برحمة الله، و ترتاح لها قلوبهم قبل نزوله.

\*\*\* كقوله ﴿ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَ أَن يُرْسِلُ ٱلرِّمَاحَ مُبَشِّرُتِ ﴾ الروم: ٤٦

﴿ وَهُوَالَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَاقَنَظُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُۥ وَهُوَ ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ الشورى: ٢٨

# (حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَتْ)

\*\*\*حملت الرياح

#### (سكحابًا ثِقَالًا)

قد أثاره بعضها، و ألفه ريح أخرى، و ألحقه ريح أخرى

### (سُقْنَكُ لِبَكَدِ مَّيِّتٍ)

\*\*\* كقوله ﴿ وَءَايَةُ لَمُ مُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُونَ ﴾ يس: ٣٣

الله، و كاد أهله أن ييأسوا من رحمة الله،

(فَأَنْزَلْنَا بِهِ) أي: بذلك البلد الميت

(ٱلْمَآة) الغزير من ذلك السحاب و سخر الله له ريحا تدره و تفرقه بإذن الله.

# (فَأَخْرَجْنَا بِهِ، مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ)

فأصبحوا مستبشرين برحمة الله، راتعين بخير الله،

و قوله: (كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى)

أي: كما أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات،

كذلك نخرج الموتى من قبورهم، بعد ما كانوا رفاتا متمزقين،

و هذا استدلال واضح، فإنه لا فرق بين الأمرين،

فمنكر البعث استبعادا له - مع أنه يرى ما هو نظيره - من باب العناد،

و إنكار المحسوسات.

### (لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُوك)

و في هذا الحث على التذكر و التفكر في آلاء الله

و النظر إليها بعين الاعتبار و الاستدلال، لا بعين الغفلة و الإهمال.

\*\*\* كَمَا أَحْيَيْنَا هَذِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،

كَذَلِكَ نُحْيِي الْأَجْسَادَ بَعْدَ صَيْرُورَتِهَا رَمِيمًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ،

يُنَزِّلُ اللَّهُ، ۖ شُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى، مَاءً مِنَ السَّمَاءِ، فَتُمْطِرُ الْأَرْضَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،

فَتَنْبُتُ مِنْهُ الْأَجْسَادُ فِي قُبُورِهَا كَمَا يَنْبُتُ الْحَبُّ فِي الْأَرْضِ.

وَ هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ، يَضْرِبُ اللَّهُ مَثَلًا لِلْقِّيَامَةِ بِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ بَعْدَ

### مَوْتِهَا؛ وَ لِهَذَا قَالَ: {لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ }

#### آيات تعاقب الليل والنهار في كتاب الله

أحمد محمد مصلح - ماجستير فيزياء - الأردن

عندما نجد إشارات في القرآن الكريم حول بعض القضايا والسنن الكونية فما هي إلا حوافز للعقل البشري وشواهد على أن القرآن الكريم كلام الله وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فعندما نستعرض آيات تعاقب الليل والنهار في كتاب الله نجد أنها قد ذكرت في اثنين وعشرين موضعاً وغالباً ما قرنت هذه الآيات بطلب من الله تعالى للتفكر فيها. فلقد قال رسول الله – عليه الصلاة والسلام – بخصوص الآيات التي ذكر فيها تعاقب الليل والنهار في سورة آل عمران:

(ویل لمن قرأها ولم یتفکر بها).

وفي هذا المقال نود أن نربط هذه الآيات فيما يتعلق بدوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. إن ظاهر هذه الآيات الكريمة في هذا الموضوع لا تعطينا حقيقة

علمية صريحة حتى نقارنها بما توصل إليه العلم الحديث ؛ ولكنها تلفت نظر البشرية إلى أنه لا بد من التمعن والتفكر والتمحيص والبحث وراء مكونات هذه الآيات، والناظر في هذه الآيات يرى أنها تشير في موضوعين إلى ظاهرتين متصلتين ومنفصلتين في قضية تعاقب الليل والنهار وأن بينهما علاقة لا بد من إيجادها وهذان الموضوعان هما:

#### الموضوع الأول:

اختلاف الليل والنهار بمعنى أن هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ولا يتأخر عنه لحظة وكذلك هناك إعجال في الاتصال بينهما. وإليكم الآيات التي

تتحدث في هذا الموضوع: قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلشَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْنَهُ مِن السَّمَاءِ مِن النَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن السَّمَاءِ مِن مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن مَا أَنْ وَالنَّهُ مِن السَّمَاءِ وَٱلسَّمَاءِ وَٱلسَّمَاءِ وَٱلأَرْضِ لَا يَنتِ إِلَقَ مِ يَعْقِلُونَ ﴾ البقرة: ١٦٤

وقوله تعالى ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ لِأُوْلِي الْأَلْبَبِ ﴾ آل عمران: ١٩٠

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهُ النَّهُ الْمَيْكُ أَلَنَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالَعُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْنِكَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوبَ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَتَّقُوبَ ﴾ يبونس: ٦

وقوله تعالى ﴿ وَهُو ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِى وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلْيَـلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآينَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ الرعد: ٣ وقوله تعالى ﴿ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلْيَـلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِيّمَنْ أَرَادَ أَن يَلَّكَرَأُو أَرَادَ شُكُورًا ﴿ آلَ ﴾ الفرقان: ٢٢

وقوله تعالى ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلْيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلنَّهَارَ اللهُ اللهُ

وقوله تعالى ﴿ وَٱخْطِكْفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِمِن رِّزُقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ الجاثية: ٥

#### الموضوع الثاني:

إن النهار والليل يزيدان وينقصان في الزمن على حساب بعضهما، وإليكم الآيات التي تتحدث في هذا الموضوع:

قوله تعالى: (تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب) آل عمران 27 وقوله تعالى: (ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير) 61 الحج

وقوله تعالى: (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما علكون من قطمير) فاطر 13

وقوله تعالى: (والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم) المزمل 20 وإليكم بعض معاني الكلمات المهمة من هذه الآيات مستخرجة من قاموس لسان العرب:

يغشى: الغشاء: الغطاء. حثيثاً: الإعجال في الاتصال.

يكور: يلحق أحدهما بالآخر (إدخال كل واحد منهما في صاحبه ).

يولج: يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا

ولقد قسمت هذه الآيات إلى موضوعين هكذا اعتماداً على استنتاجات تفسير الآيات من تفسير ابن كثير::-

نحن نعرف أن مصدر ضوء النهار هو الشمس،

و الليل يعم أجزاءً من الأرض عند غيابها.

و الملاحظ بالعين أن الشمس تشرق من الشرق و تتحرك في السماء حتى تغرب من جهة الغرب على شكل قوسي وهو جزء من مسار دائري.

شرق الأرض غرب:

أي أن الأمر الأول من الآيات الكريمة لفت النظر والعقل البشري إلى أن هذا التعاقب في الليل والنهار ينتج عن حركة دائرية، ولكن لا ندري أهو حركة الأرض حول الشمس أم حركة الشمس حول الأرض مع أن المشاهد هو أن الشمس هي التي تتحرك ومنطقياً لو ضربنا المثال التالى:

لو أنك واقف في وسط ملعب دائري وسيارة تدور من حولك ستراها في جزء قوسي من الملعب ثم تغيب عنك ولو كان العكس أي أن السيارة واقفة وأنت تدور في مكانك فلسوف تراها أيضاً بنفس الشكل القوسي ثم تغيب عنك، لذلك لا نستطيع عجرد مشاهدة الشمس تشرق وتغيب أن تحكم أيهما يدور حول الآخر.

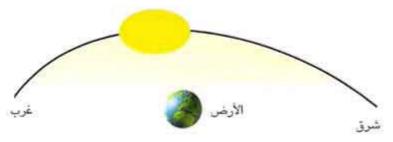

فلكي نحكم من الذي يدور حول الآخر لا بد من النظر والتمعن في الموضوع الثاني من الآيات وهو: لماذا يزيد وينقص كل من الليل والنهار على حساب بعضهما. والملاحظ أن هذا يحدث على مدار السنة أي أثناء تعاقب الفصول الأربعة وهذا الاختلاف يحدث ويختلف من بقعة إلى أخرى على الكرة الأرضية.

أي أن تعاقب الفصول الأربعة خلال العام يؤثر على كل من طول الليل والنهار والعكس صحيح، ولإيجاد العلاقة بينهما نطرح السؤال التالي

(كيف يحدث تعاقب الفصول الأربعة ) ؟

لنفترض جدلاً أن هذا يحدث نتيجة دوران الشمس حول الأرض وتعاقب الليل والنهار كذلك، فكيف لهاتين الظاهرتين أن تحدثا في زمنين مختلفين أحدهما في 24 ساعة والآخر في 25 ، 365 يوماً نتيجة حركة الشمس حول الأرض، مع علمنا بأن الشمس بعدها عن الأرض ثابت تقريباً .

ولكي نفهم الأمر ملياً نضرب لكم المثال الحسي التالي:

طائف بالبيت العتيق إذا قرب من البيت فإنه يدور حوله في زمن قصير وإذا بعد عنه فإنه يدور حوله في زمن كبير،

أي لا يستطيع أن يحقق حتماً زمنين مختلفين من جراء دورة واحدة فقط، إذاً الافتراض الجدلي بأن الشمس هي التي تدور حول الأرض باطل بسبب تناقض نتائج التعاقبين، إذاً نحن الآن أمام افتراض بأن الظاهرتين تحدثان نتيجة دوران الأرض ؛ ولكن كيف يتحقق ذلك ؟

وحتى نتحقق من هذا الافتراض والحكم عليه بالصواب أو الخطأ نستعرض الحقائق والمشاهدات العلمية التالية: أولاً. أن حرارة الشمس تكون أشد ما يكون وقت الظهيرة وهي بذلك عمودية على سطح الأرض وتكون حرارة الشمس ضعيفة عند الشروق والغروب وهي بذلك تكون مائلة على سطح الأرض بسبب توزع نفس كمية الحرارة على مساحة أوسع كما في تجربة المصباح التالية:

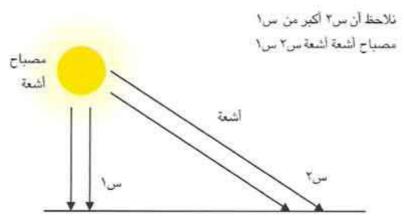

ثانياً: من المعروف أن حرارة المناطق الاستوائية أعلى من المناطق الشمالية والجنوبية على الكرة الأرضية .. لماذا ؟

الجواب أن ذلك بسبب ميلان الشمس على سطح الأرض الكروية في شمالها وجنوبها .. إذاً نستطيع أن نستنتج أن الفصول الأربعة تحدث نتيجة ميلان الأشعة الشمسية على الكرة الأرضية مع الإقرار بالحقيقة العلمية وهي:

أن بعد الأرض عن الشمس ثابت بنسبة تصل 99، 99 %.

نرجع الآن إلى افترضنا الثاني بدوران الأرض حول الشمس وهل له أن يحقق هذين التعاقبين؟ الجواب: نعم ولكن بالشروط التالية :

1- أن يكون للأرض دورة حول نفسها بسرعة معينة لإحداث اختلاف الليل والنهار.

2- أن يكون للأرض دورة أخرى حول الشمس بسرعة مختلفة لإحداث الفصول

الأربعة وطول وقصر الليل والنهار ولكن بشرط:

3- أن يكون مستوى الفلك (المدار) الذي تدور فيه الأرض حول الشمس يصنع زاوية مع دائرة الاستواء الأرضي.

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّدُ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغَرُجُ إِلَّا نَكِدُا كَذَاكَ نُصَرِّفُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ـ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠ قَالَ ٱلْمَكُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ١٠٠ قَالَ يَنقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُهُ وَلَكِكِنِي رَسُولُ مِّن زَّبِّ ٱلْمَالَمِينَ اللهُ أَبَلِّفُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُرٌ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّ أُوعِجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّيِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِتَايَنْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ اللَّهِ ۞ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ ۖ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَنكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ عَالَّذِى خَبُثَ لَا يَغَيُّجُ إِلَّا نَكِدُأَكَ ذَاكَ وَالْبَكَ الْكَانَاتُ الْكَانَاتُ الْكَانِبُ يَغَرُّجُ اللَّا عَلَيْ الْكَانِ الْكَانِبُ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ الْكَانِ

ثم ذكر تفاوت الأراضي، التي ينزل عليها المطر،

فقال: (وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ)

أي: طيب التربة و المادة، إذا نزل عليه مطر

(يَخْرُجُ نَبَاتُهُ أَ) الذي هو مستعد له

### (بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ

أي: بإرادة الله و مشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء، حتى يأذن الله بذلك.

\*\*\*كقوله ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ آل عمران: ٣٧

(وَٱلَّذِى خُبُثَ ) من الأراضي

(لَا يَحْنُ إِلَّا نَكِدُاً)

أي: إلا نباتا خاسا لا نفع فيه و لا بركة.

( حكذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمِ يَشَكُرُونَ )

أي: ننوعها و نبينها و نضرب فيها الأمثال و نسوقها لقوم يشكرون الله ب:-

1-الاعتــراف بنعمه،

2-و الإقـــرار بها،

3-و صـــرفها في مرضاة اللّه،

فهم الذين ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام و المطالب الإلهية،

لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم،

فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بها،

فيتدبرونها و يتأملونها،

فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم،

و هذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة،

فإن القلوب الطيبة حين يجيئهــــا الوحي:-

تقبله و تعلمه و تنبت بحسب طيب أصلها، و حسن عنصرها.

⊙و أما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها:−

فإذا جاءها الوحى لم يجد محلا قابلا

بل يجدها غافلة معرضة، أو معارضة،

فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ و الرمال و الصخور

فلا يؤثر فيها شيئا، و هذا كقوله تعالى:

﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَآحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثَلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ عَلَيْهِ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ فيَذُهُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ فيَذُهُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ في ألا عد: ١٧

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَامٍ غَيُرُهُ وإِنِيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ وَإِنَّا لَنَرَبِكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ فَالَمَالَةُ وَلَاكِنِي رَسُولٌ مِّن زَبِّ الْعَنَامِينَ ﴿ فَالَاكُمُ وَلَاكِنِي رَسُولٌ مِّن زَبِّ الْعَنَامِينَ ﴿ فَالَاكُمُ وَلَاكِنِي رَسُولٌ مِّن زَبِّ الْعَنَامِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكِنِي رَسُولٌ مِّن زَبِّ الْعَنَامِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# أُبِلِّفُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللَّهُ أَوَعِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ لِلنَذِرَكُمْ وَلِلَّنَقُواْ وَلَعَلَكُو تُرْحَمُونَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِتَايَنِينًا

إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ اللَّهُ

لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة،

أيد ذلك بذكر ما جرى للأنبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك، و كيف أيد الله أهل التوحيد، و أهلك من عاندهم و لم يَنْقَدْ لهم،

و كيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد و معتقد واحد،

فقال عن نــوح - أول المرسلين -

#### (لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُومِهِ، (Î)

\*\*\*ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ هَذَا الشِّرْكَ حَادِثٌ فِي النَّاسِ، كَائِنٌ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ، وَ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ كَانُوا عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ، وَ هُوَ الْإِسْلَامُ؛

وَ رَبِّ عَبَّاسٍ: كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَ نُوحٍ عَشَرَةُ قُرُونٍ، كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ بَيْنَ النَّاسِ، و عُبدت الْأَصْنَامُ وَ الْأَنْدَادُ وَ الْأَوْثَانُ، ثُمَّ وَقَعَ إِلاِخْتِلَافُ بَيْنَ النَّاسِ، و عُبدت الْأَصْنَامُ وَ الْأَنْدَادُ وَ الْأَوْثَانُ، فَبَعَثَ اللَّهُ الرُّسُلَ بِآيَاتِهِ وَ بَيِّنَاتِهِ و حُجَجه الْبَالِغَةِ وَ بَرَاهِينِهِ الدَّامِغَةِ، {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ } [الْأَنْفَالِ: 42].

حوالي3950 ق م

\*\* قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ: وَ كَانَ أَوَّلُ مَا عُبِدَتِ الْأَصْنَامُ، أَنَّ قَوْمًا صَالِحِينَ مَاتُوا، فَبَنَى قَوْمُهُمْ عَلَيْهِمْ مساجدَ وَ صَوَّرُوا صُوَرَ أُولَئِكَ فِيهَا،

لِيَتَذَكَّرُوا حَالَهُمْ وَ عِبَادَتَهُمْ، فَيَتَشَبَّهُوا بِهِمْ.

فَلَمَّا طَالَ الزَّمَانُ، جَعَلُوا تِلْكَ الصُّورَ أَجْسَادًا عَلَى تِلْكَ الصُّورِ.

فَلَمَّا تَهَادَى الزَّمَانُ عَبَدُوا تِلْكَ الْأَصْنَامَ وَ سَمَّوْهَا بِأَسْمَاءِ أُولَئِكَ الصَّالِحِينَ وَدًّا وَسُوَاعًا و يَغُوث وَ يَعُوق وَ نَسْرَا".

فَلَمَّا تَفَاقَمَ الْأَمْرُ بَعَثَ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى -وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ -رَسُولَهُ نُوحًا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك

الله وحده، حين كانوا يعبدون الأوثان عبدون الأوثان

(فَقَالَ ) لهم

#### (يَنَقُومِ أَعْبُدُوا اللَّهُ )

أي: وحده

#### (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُو)

لأنه الخالق الرازق المدبّر لجميع الأمور،

و ما سواه مخلوق مدبَّر، ليس له من الأمر شيء،

ثم خوفهم إن لم يطيعوه عذاب الله،

فقال: (إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ)

و هذا من نصحه عليه الصلاة و السلام و شفقته عليهم،

حيث خاف عليهم العذاب الأبدي، و الشقاء السرمدي، كإخوانه من المرسلين الذين يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم و أمهاتهم، فلما قال لهم هذه المقالة، ردوا عليه أقبح رد.

#### (قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ )

\*\*\* الْجُمْهُورُ وَ السَّادَةُ وَ الْقَادَةُ وَ الْكُبَرَاءُ مِنْهُمْ

أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون، الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق، و عدم انقيادهم للرسل،

#### (إِنَّا لَنُرَىكَ فِي ضَلَالٍ ثَمْبِينٍ)

\*\*\* فِي دَعْوَتِكَ إِيَّانًا إِلَى تَرْكِ عِبَادَةِ هَذِهِ الْأَصْنَامِ الَّتِي وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. وَ هَكَذَا حَالُ الْفُجَّارِ إِنَّمَا يَرَوْنَ الْأَبْرَارَ فِي ضَلَالَةِ،

كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هََٰوُلاءِ لَضَالُّونَ} [الْمُطَفِّفِينَ:32] {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ} [الْأَحْقَافِ:11] إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ.

1-استكبروا عن الانقياد له،

2-و قـــدحوا فيه أعظم قــدح، و نسبوه إلى الضلال،

3-و لم يكتفــوا بمجرد الضلال حتى جعلوه ضلالا مبينا واضحا لكل أحد. و هذا من أعظم أنواع المكابرة، التي لا تروج على أضعف الناس عقلا

و إنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح،

الذين جاءوا إلى أصنام قد صوروها و نحتوها بأيديهم، من الجمادات التي [لا تسمع و لا تبصر، و لا تغني عنهم شيئا،]

فنزلوها منزلة فاطر السماوات، و صرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القربات، فلولا أن لهم أذهانا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عليهم بأن المجانين أهدى منهم، بل هم أهدى منهم وأعقل،

فرد نوح عليهم ردا لطيفا، و ترقق لهم لعلهم ينقادون له ف( قال):

#### (يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةً)

أي: لست ضالا في مسألة من المسائل بوجه من الوجوه،

و إنما أنا هاد مهتد، بل هدايته عليه الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه، أولي العزم من المرسلين، أعلى أنواع الهدايات و أكملها و أتمها،

و هي هداية الرسالة التامة الكاملة،

#### و لهذا قال (وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَكِمِينَ)

أي: ربي و ربكم و رب جميع الخلق، الذي ربى جميع الخلق بأنواع التربية، الذي من أعظم تربيته: -

أن أرسل إلى عباده رسلا تأمرهم بــــ:-

[الأعمال الصالحة و الأخالاق الفاضلة و العقائد الحسنة]

[و تنهاهم عن أضدادها،]

#### و لهذا قال: (أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ)

أي: وظيفتي تبليغكم، ببيان توحيده و أوامره و نواهيه، على وجه النصيحة لكم و الشفقة عليكم،

\*\*\* صحیح مسلم

#### 1218-قال ﷺ

وَ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَ قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ، وَ أَنْتُمْ تَسْأَلُونَ ؟»

قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدّْ بَلَّغْتَ وَ أَدَّيْتَ وَ نَصَحْتَ،

فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَ يَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ «اللهُمَّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،

#### (وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ)

فالذي يتعين أن تطيعوني و تنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون.

## ( أَوَعِبْتُدُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن زَيْكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمُ

أي: كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منها،

و هو أن جاءكم التذكير و الموعظة و النصيحة، على يد رجل منكم،

تعرفون حقيقته و صدقه و حاله؟

فهذه الحال من عناية الله بكم و بره وإحسانه الذي يتلقى بالقبول و الشكر،

و قوله: (لِيُنذِرَكُمُ )

أي: لينذركم العذاب الأليم،

#### (وَلِنَنْقُواْ)

و تفعلوا الأسباب المنجية من استعمال تقوى الله ظاهرا و باطنا،

#### (وَلَعَلَكُو تُرْحَمُونَ )

و بذلك تحصل عليهم و نتول رحمة الله الواسعة.

فلم يفد فيهم، و لا نجح

#### ( فَكَذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ)

\*طوفان نوح من حوالي 3000 عام قبل الميلاد

أي: السفينة التي أمر الله نوحا عليه الصلاة و السلام بصنعتها،

و أوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات، زوجين اثنين و أهله و من آمن معه، فحملهم فيها ونجاهم الله بها.

\*\*\*كقوله ﴿ مِّمَّا خَطِيٓكَ نِهِمَ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴾ نوح: ٢٥

## (وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُ أَبِثَا يَكِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ)

عن الهدى، أبصروا الحق، و أراهم الله – على يد نوح – من الآيات البينات، ما بهم يؤمن أولو الألباب، فسخروا منه، و استهزءوا به و كفروا.

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُرُ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنْقُونَ اللهِ فَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ اللّهَ اللّهُ مَا لَكُرُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفِى اللّهُ مَا لَكُرُ مِنْ اللّهِ عَيْرُهُ وَأَفِى اللّهُ مَا لَكُرُ مِنْ فَا هُمَةً مِنْ اللّهُ مَا لَكُو مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰ لَكَ فِي سَفَاهَةٍ

### وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ اللَّهِ

### قَالَ يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّ

أي: (و) أرسلنا

(وَ الله عاد ) الأولى، الذين كانوا في أرض اليمن  $\ddot{\mathbf{I}}$ 

\*\*\*و هم أولاد عاد بن إرم

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ ۖ ٱلَّتِي لَمْ يُخَلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِكَدِ ﴾ الفجر: ٥ – ٨

\*\*\*مساكنهم باليمن بالأحقاف و هي جبال الرمل

(أَخَاهُمُ ) في النسب

(هُودًا )

عليه السلام، يدعوهم إلى التوحيد و ينهاهم عن الشرك و الطغيان في الأرض.

ف (قَالَ) لهم:

(أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ)

سخطه و عذابه، إن أقمتم على ما أنتم عليه، فلم يستجيبوا و لا انقادوا.

ف ( قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ٤)

رادين لدعوته، قادحين في رأيه:

<sup>-</sup>حوالي 2400 قبل الميلاد

#### (إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ

أي: ما نراك إلا سفيها غير رشيد،

و يغلب على ظننا أنك من جملة الكاذبين،

و قد انقلبت عليهم الحقيقة،

و استحكم عماهم حيث رموا نبيهم عليه السلام بما هم متصفون به،

و هو أبعد الناس عنه، فإنهم السفهاء حقا الكاذبون.

و أي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد و الإنكار،

و تكبر عن الانقياد للمرشدين و النصحاء،

و انقاد قلبه و قالبه لكل شيطان مريد،

و وضع العبادة في غير موضعها،

فعبد من لا يغني عنه شيئا من الأشجار و الأحجار؟

و أي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله تعالى؟

### ( قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً)

بوجه من الوجوه، بل هو الرسول المرشد الرشيد،

#### (وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ )

\*\*\*كقوله ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسَّتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمُ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَاينتِنَا يَجَحُدُونَ ﴾ فصلت: ١٥

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَكتِ رَبِي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أَوْعَجِبْنُدَ أَنْ جَلَةَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآهُ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوج وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةٌ فَأَذْكُرُوٓا ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُمْ نُقُلِحُونَ ۞ قَالُوٓا أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَ ٱوْتُلْفَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَلَهِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُدْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانَ فَأَنْظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّهِ فَأَنْجَيَّنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْلِنَّا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحُأَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ أَللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَنْرُهُ فَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّهَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### (أُبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُو نَاصِحُ أَمِينُ)

فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول و الانقياد و طاعة رب العباد. \*\*\*وَ هَذِهِ الصِّفَاتُ الَّتِي يَتَّصِفُ بِهَا الرُّسُلُ الْبَلَاغَةُ وَ النُّصْحُ وَ الْأَمَانَةُ. (أَوَعِجَبْتُدُ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ) أي: كيف تعجبون من أمر لا يتعجب منه،

و هو أن الله أرسل إليكم

(عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمٌّ ) تعرفون أمره،

#### (لِثُنذِرَكُمُّ)

يذكركم بما فيه مصالحكم،

و يحثكم على ما فيه النفع لكم،

فتعجبتم من ذلك تعجب المنكرين.

#### (وَأَذْ كُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاتَهُ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ ثُوجٍ)

أي: و احمدوا ربكم و اشكروه، إذ مكن لكم في الأرض،

و جعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسل،

فأهلكهم الله و أبقاكم، لينظر كيف تعملون،

و احذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا، فيصيبكم ما أصابهم،

( و ) اذكروا نعمة الله عليكم التي خصكم بها،

و هي أن (وَزَادَكُمُ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً)

في القوة و كبر الأجسام، و شدة البطش،

\*\*\*زاد طولكم علي الناس

\*\*\*جَعَلَكُمْ أَطُولَ مِنْ أَبْنَاءِ جِنْسِكُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: فِي قِصَّةِ طَالُوتَ:

{وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمَ} [الْبَقَرَةِ:247]

(فَأَذْكُرُوا عَالَاتُهُ ٱللَّهِ) أي: نعمه الواسعة، و أياديه المتكررة

(لَعَلَّكُو ) إذا ذكرتموها بشكرها وأداء حقها

(نُفُلِحُونَ)

أي: تفوزون بالمطلوب، و تنجون من المرهوب،

فوعظهم و ذكرهم،

و أمرهم بالتوحيد، و ذكر لهم وصف نفسه، و أنه ناصح أمين،

و حذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم،

و ذكَّرهم نعم الله عليهم و إدرار الأرزاق إليهم، فلم ينقادوا و لا استجابوا.

ف ( قَالُوّاً )متعجبين من دعوته، و مخبرين له أنهم من المحال أن يطيعوه:

#### (أَجِعْتَنَا لِنَعْبُدُ ٱللهَ وَحْدُهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَّا)

قبحهم الله، جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات و أكمل الأمور،

من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم،

فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك و عبادة الأصنام، على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له، و كذبوا نبيهم،

و قالوا: (فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ) و هذا استفتاح منهم على أنفسهم. \*\*\*كَمَا قَالَ الْكُفَّارُ مِنْ قُرَيْشٍ: {وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الْأَنْفَالِ:32] عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الْأَنْفَالِ:32] كفقالَ لهم هود عليه السلام:

## (قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ)

أي: لا بد من وقوعه، فإنه قد انعقدت أسبابه، و حان وقت الهلاك.

### (أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَلَو سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُم

أي: كيف تجادلون على أمور، لا حقائق لها، و على أصنام سميتموها آلهة، و هي لا شيء من الآلهة فيها، و لا مثقال ذرة و

## (مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُنِيٍّ)

فإنها لو كانت صحيحة لأنزل الله بها سلطانا،

فعدم إنزاله له دليل على بطلانها،

فإنه ما من مطلوب و مقصود - و خصوصا الأمور الكبار -

إلا و قد بين الله فيها من الحجج، ما يدل عليها،

و من السلطان، ما لا تخفي معه.

(فَٱنْفَطِرُوٓ أَ) ما يقع بكم من العقاب، الذي وعدتكم به

#### (إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ)

و فرق بين الانتظارين، انتظار من يخشى وقوع العقاب،

و من يرجو من الله النصر و الثواب، و لهذا فتح الله بين الفريقين فقال: - (فَأَنْجَيَّنَهُ) أي: هودا

### (وَٱلَّذِينَ مَعَدُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا)

فإنه الذي هداهم للإيمان، و جعل إيمانهم سببا ينالون به رحمته فأنجاهم برحمته،

## (وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَّا )

أي: استأصلناهم بالعذاب الشديد الذي لم يُبْقِ منهم أحدا ،

و سلَّط الله عليهم ....الريح العقيم (الصرصر)

﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ اللَّهِ مَالَذَرُ مِن شَيْءٍ أَلَتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَأَلْرَّمِيمِ

كه الذاريات: ٤١ - ٤٢

﴿ تُكَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصَبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ الأحقاف: ٢٥

﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿ اللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ

أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ٧٧ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ

بَاقِيكةٍ ﴾ الحاقة: ٦ - ٨

فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الذين أقيمت عليهم الحجج،

فلم ينقادوا لها، و أمروا بالإيمان فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك، و الخزي و الفضيحة.

﴿ وَأَتَبِعُواْفِي هَاذِهِ ٱلدُّنَيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۗ أَلَابُعُدًا لِعَادِقَوْمِ هُودٍ ﴾ ﴿ وَأَتَبِعُواْفِي هَاذِهِ ٱلدُّنِيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۗ أَلَابُعُدًا لِعَادِقَوْمِ هُودٍ

و قال هنا (وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَّا )

(وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ)

بوجه من الوجوه، بل وصفهم التكذيب و العناد،

و نعتهم الكبر و الفساد.

\*\*\*وَ قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ، سُبْحَانَهُ، صِفَةَ إِهْلَاكِهِمْ فِي أَمَاكِنَ أُخَرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بِأَنَّهُ أَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ لَارَّمِيمِ،

كقوله ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيكَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى

كَأَنَّهُمُ أَعۡجَازُ غَٰلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ الحاقة: ٧ لَمَّا قَرَّدُوا وَ عَتَوْا أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِرِيحٍ عَاتِيَةٍ، فَكَانَتْ تَحْمِلُ الرَّجُلَ مِنْهُمْ فَتَرْفَعُهُ فِي الْهَوَاءِ ثُمَّ تُنَكِّسُهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ فتثلغُ رَأْسَهُ حَتَّى تُبينه من بين جُثَّتِهِ؛ وَ لِهَذَا قَالَ: {كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ} وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحُأْقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَةُ مَا لَكُمْ مَانَاتُهُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ جَاءَةُ فَكُمْ ءَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ

فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا مِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ ٱلِيكُ اللَّ

\*\*\*وَ كَانَتْ ثَمُّودُ بَعْدَ عَادٍ، وَ مَسَاكِنُهُمْ مَشْهُورَةٌ فِيمَا بَيْنَ الْحِجَازِ وَ الشَّامِ إِلَى وَادِي الْقُرَى وَ مَا حَوْلَهُ،وَ قَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قُرَاهُمْ وَ مَسَاكِنِهِمْ، وَ هُوَ ذَاهِبٌ إِلَى تَبُوكَ سَنَةَ تِسْعِ.

\*\*\* صحيح البخاري

3379 -عن عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا،

أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَرْضَ ثَمُودَ، الحِجْرَ،

فَاسْتَقَوْا مِنْ بِثْرِهَا، وَ اعْتَجَنُوا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ

أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِبْرِهَا،

وَ أَنْ يَعْلِفُوا الإِبِلَ العَجِينَ،

وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ»

أي ( و ) أرسلنا (وَ إِلَىٰ ثُمُودَ )

القبيلة المعروفة الذين كانوا يسكنون الحجر و ما حوله،

من أرض الحجاز و جزيرة العرب، أرسل الله إليهم

(أَخَاهُمْ صَلِحًا ) (أَخَاهُمْ

<sup>-</sup>حوالي 2400 قبل الميلاد

نبيا يدعوهم إلى الإيمان و التوحيد، و ينهاهم عن الشرك و التنديد،

### ف (قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَنهِ غَيْرُهُ)

دعوته عليه الصلاة و السلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين،

الأمر بعبادة الله، و بيان أنه ليس للعباد إله غير الله،

### (قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ)

أي: خارق من خوارق العادات، التي لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليها،

ثم فسرها بقوله: (هَلَذِهِ مَاكَةُ ٱللَّهِ)

أي: هذه ناقة شريفة فاضلة لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف،

(لَكُمُّ) فيها

(ءَايَةً

عظيمة.

و قد ذكر وجه الآية في قوله: ﴿ قَالَهَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ﴾ الشعراء: ١٥٥

و كان عندهم بئر كبيرة، و هي المعروفة ببئر الناقة، يتناوبونها هم و الناقة، للناقة يوم تشربها و يشربون اللبن من ضرعها،

و لهم يوم يردونها، و تصدر الناقة عنهم.

و قال لهم نبيهم صالح عليه السلام (فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ) فلا عليكم من مئونتها شيء،

(وَلَا تُمَسُّوهَا بِسُومِ) أي: بعقر أو غيره،

#### (فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ)

\*\*\* قَدْ جَاءَتْكُمْ حُجَّةٌ مِنَ اللهِ عَلَى صِدْقِ مَا جِئْتُكُمْ بِهِ.

وَ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ سَأَلُوا صَالِحًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ،

وَ اقْتَرَحُوا عَلَيْهِ أَنْ تَخْرُجَ لَهُمْ مِنْ صَخْرَةٍ صمَاء عَيّنوها بِأَنْفُسِهِمْ،

وَ هِيَ صَخْرَةٌ مُنْفَرِدَةٌ فِي نَاحِيَةِ الحِجْرِ،

يُقَالُ لَهَا: الكَاتبة، فَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ لَهُمْ مِنْهَا نَاقَيَّةً عُشَراء مَّخْضُ،

فَأَخَذَ عَلَيْهِمْ صَالِحٌ الْعُهُودَ وَ الْمَوَاثِيقَ لَئِنْ أَجَابَهُمُ اللهُ إِلَى سُؤَالِهِمْ وَ أَجَابَهُمْ إِلَى طُلْبتهم لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَتْبَعُنَّهُ؟

فَلَمَّا أَعْطَوْهُ عَلَى ذَلِكَ عُهُودَهُمْ وَ مَوَاثِيقَهُمْ،

قَامَ صَالِحٌ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، إِلَى صِلَاتِهِ وَ دَعَا اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ،

فَتَحَرَّكَتْ تِلْكَ الصَّخْرَةُ ثُمَّ انْصَدَعَتْ عَنْ نَاقَةٍ جَوْفاء وَ بْرَاء يَتَحَرَّكُ جَنِينُهَا بَيْنَ جَنْبَيْهَا، كَمَا سَأَلُوا،

فَأَقَامَتِ النَّاقَةُ وَ فَصِيلُهَا بَعْدَ مَا وَضَعَتْهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مُدَّةً،

تَشْرَبُ مَاءَ بِنْرِهَا يَوْمًا، وَ تَدَعُهُ لَهُمْ يَوْمًا،

وَ كَانُوا يَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمَ شُرْبِهَا، يَحْتَلِبُونَهَا فَيَمْلَئُونَ مَا شَاءُوا مِنْ أَوْعِيَتِهِمْ وَ أَوَانِيهِمْ،

كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى:

{وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} [الْقَمَرِ:28] وَ قَالَ تَعَالَى: {هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمَّ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [الشُّعَرَاءِ:155] و كانت تسرح في بعض تلك الأودية

وَ كَانَتْ -عَلَى مَا ذُكِرَ -خَلْقًا هَائِلًا وَ مَنْظَرًا رَائِعًا، إِذَا مَرَّتْ بِأَنْعَامِهِمْ نَفَرَتْ مِنْهَا.

فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمْ وَ اشْتَدَّ تَكْذِيبُهُمْ لِصَالِحِ النَّبِيِّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ،

عَزَمُوا عَلَى قَتْلِهَاٰ، لِيَسْتَأْثِرُوا بِالْمَاءِ كُلَّ يَوْمٍ،

فَيُقَالُ: إِنَّهُمُ اتَّفَقُوا كُلُّهُمْ عَلَى قَتْلِهَا

قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي قَتَلَ النَّاقَةَ طَافَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ،

أَنَّهُمْ رَاضُونَ بِقَتْلِهَا حَتَّى عَلَى النِّسَاءِ في خُدُورِهِنَّ، وَ عَلَى الصِّبْيَانِ أَيْضًا قُلْتُ: وَ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:

{فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا} [الشَّمْسِ:14]

وَقَالَ: {وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا} [الْإِسْرَاءِ:59]

وَ قَالَ: {فَعَقَرُوا النَّاقَةَ} فَأَسْنَدَ ذَلِكِ عَلَى مَجْمُوعِ الْقَبِيلَةِ،

فَدَلَّ عَلَى رِضَا جَمِيعِهِمْ بِذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

\*\*\* {فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ}

أَيْ: صَرْعَى لَا أَرْوَاحَ فِيهِمْ،

قَالَ عُلَمَاءُ التَّفْسِيرِ: وَ لَمْ يَبْقَ مِنْ ذُرِّيَّةٍ ثَمُودَ أَحَدٌ، سِوَى صَالِحٍ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ مَنِ اتَّبَعَهُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، إِلَّا أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: "أَبُو رِغالَ"، كَانَ لَمَّا وَقَعَتِ النِّقْمَةُ بِقَوْمِهِ مقيما في الْحَرَم، فَلَمْ يَصِبْهُ شَيْءٌ، فَلَمَّا خَرَجَ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ إِلَى الْحِلِّ، جَاءَهُ حَجَرٌ مِنَ السَّمَاءِ فَقَتَلَهُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْقِصَّةِ حَدِيثُ "جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ" فِي ذَلِكَ، وَ ذَكَرُوا أَنَّ أَبَا رغَالِ هَذَا هُوَ والد

سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتَّافَأَذْ كُرُوّاْ ءَالْآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْنَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ عَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُوكَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلٌ مِن زَّيِّهِ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ مُؤْمِنُونَ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَكَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مَ وَقَالُواْ يَنْصَدَاحُ ٱثْقِدَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنت مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِثِمِينَ اللَّ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا تَجِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بَهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسكَاءِ وَ بَلَ أَنتُم قَوْمٌ مُسْرِفُون الله (وَأَذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءً) في الأرض تتمتعون بها و تدركون مطالبكم (مِنْ بَعْدِ عَادِ) الذين أهلكهم الله، و جعلكم خلفاء من بعدهم،

وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمُ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن

(وَبُوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ)

أي: مكن لكم فيها، و سهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون و تبتغون (تَنَخِذُونَ مِن سُهُولِهِ) وَصُورًا)

أي: من الأراضي السهلة التي ليست بجبال، تتخذون فيها القصور العالية و الأبنية الحصينة،

### (وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا)

كما هو مشاهد إلى الآن من أعمالهم التي في الجبال، مـــن:-

[المساكن و الحجر و نحوها]و هي باقية ما بقيت الجبال،

#### (فَأَذْكُرُواْ ءَالَّآءَ ٱللَّهِ)

أي: نعمه، و ما خولكم من الفضل و الرزق و القوة،

#### (وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ)

أي: لا تخربوا الأرض بالفساد و المعاصى،

فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع،

و قد أخلت ديارهم منهم، و أبقت مساكنهم موحشة بعدهم.

#### (قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ،)

أي: الرؤساء و الأشراف الذين تكبروا عن الحق،

#### (لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ)

و لما كان المستضعفون ليسوا كلهم مؤمنين،

قالوا (لمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَ مَكِلِحًا ثُرْسَلُ مِن رَبِّهِ ) أي: أهو صادق أم كاذب؟.

فقال المستضعفون: (قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِم مُؤْمِنُون) من توحيد الله و الخبر عنه و أمره و نهيه.

(قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَنفِرُونَ) حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء.

#### (فَعَقَرُوا النَّاقَة)

\*الميسر:نحروا الناقة

التي توعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبهم عذاب أليم

#### (وَعَكَتُواْ عَنْ أَمْنِ دَيِّهِمْ)

أي: قسوا عنه، و استكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه العذاب الشديد. لا جرم أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم

#### (وَقَالُواْ)

مع هذه الأفعال متجرئين على الله، معجزين له، غير مبالين بما فعلوا، بل مفتخرين بها:

### (يَنصَ لِحُ أَثْلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ)

من العذاب فقال: (تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ)

#### (فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَتُهُ)

\*الميسر:فأخذَت الذين كفروا الزلزلةُ الشديدة التي خلعت قلوبهم

### (فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنشِمِينَ)

على ركبهم، قد أبادهم الله، و قطع دابرهم.

(فَتُولِّي عَنْهُم ) صالح عليه السلام حين أحل الله بهم العذاب،

\*\*\* هَذَا تَقْرِيعٌ مِنْ صَالِح، عَلَيْهِ السَّلَامُ، لِقَوْمِهِ،

لَمَّا أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ بِمُخَالَفَتِهِمَّ إِياه، و مُردهم على الله،

وَ إِبَائِهِمْ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ، وَ إِعْرَاضِهِمْ عَنِ الْهُدَى إِلَى العَمى -

قَالَ لِهُمْ صَالِحٌ ذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكِهِمْ تَقْرِيعًا وَ تَوْبِيخًا وَ هُمْ يَسْمَعُونَ ذَلِكَ،

كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ: -

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيِّ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، أَقَامَ هُنَاكَ ثَلَاثًا،

ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدّت بَعْدَ ثَلَاثِ مِنْ آخَرِ اللَّيْلِ ﴿ وَكُلِّ اللَّيْلِ الْمَالِ

فَرُكِبَهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى الْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرٍ،

فَجَعَلَ يَقُولُ: "يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، يَا عُتْبَةُ بْنَ رَّبِيعَةَ، يَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، وَمَا ذُكَذُ وُ ذَوْ ذُكُرُ مِنْ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، يَا عُتْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةُ بْنَ رَبِيعَةَ،

وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ: هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟

فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَّعَدَنِي رَبِّي حَقًّا"

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تُكَلَّم مِنْ أَقْوَامٍ قَدْ جُيِّفُوا؟

فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ،

وَ لَكِنْ لَا يُجِيبُونَ".

(وَقَالَ) مخاطبا لهم توبيخا و عتابا بعدما أهلكهم الله:

#### (يَنَقُومِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

أي: جميع ما أرسلني الله به إليكم، قد أبلغتكم به و حرصت على هدايتكم، و اجتهدت في سلوككم الصراط المستقيم و الدين القويم.

#### (وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ)

بل رددتم قول النصحاء، و أطعتم كل شيطان رجيم.

و اعلم أن كثيرا من المفسرين يذكرون في هذه القصة:

أن الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على صالح

و أنها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة

و هم ينظرون و أن لها فصيلا حين عقروها رغى ثلاث رغيات

و انفلق له الجبل و دخل فيه و أن صالحا عليه السلام

قال لهم: آية نزول العذاب بكم،

الله عند المراد المراد المراد الأول من الأيام الثلاثة و وجوهكم مصفرة،

♦ و اليوم الثاني: محمرة،

⇔و الثالث: مسودة، فكان كما قال.

و كل هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله،

و ليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه،

بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى،

لأن فيها من العجائب و العبر و الآيات ما لا يهمله تعالى و يدع ذكره،

حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله، بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات،

فإن صالحا قال لهم: ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعَدُّغَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴾ هود: ٦٥

أي: تنعموا و تلذذوا بهذا الوقت القصير جدا،

فإنه ليس لكم من المتاع و اللذة سوى هذا،

و أي لذة و تمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب،

و ذكر لهم وقوع مقدماته، فوقعت يوما فيوما، على وجه يعمهم و يشملهم

[ احمرار وجوههم، و اصفرارها و اسودادها من العذاب ] .

هل هذا إلا مناقض للقرآن، و مضاد له؟

فالقرآن فيه الكفاية و الهداية عن ما سواه.

نعم لو صح شيء عن رسول الله على مما لا يناقض كتاب الله،

فعلى الرأس و العين، و هو مما أمر القرآن باتباعه

( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا )

و قد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية،

و لو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها،

فإن معاني كتاب الله يقينية، و تلك أمور لا تصدق و لا تكذب،

فلا يمكن اتفاقهما.

﴿ وَفِي تَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ ﴿ اللهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَوَا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنخَصِرِينَ ﴾ الذاريات: ٤٣ – ٤٥ ﴿ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطّاغِيَةِ ﴾ الحاقة: ٥

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ ﴾ القمر: ٣١

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْتَأْتُونَ ٱلْفَنْحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ الْ اللهُ اللهُ

أي: (و) اذكر عبدنا

#### ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ( أَ )

\*\*\*وَ لُوطٌ هُوَ ابْنُ هَارَانَ بْنِ آزَرَ، وَ هُوَ ابْنُ أَخِي إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ، عَلَيْهِ مَا السَّلَامُ، وَ كَانَ قَدْ آمَنَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ كَانَ قَدْ آمَنَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ كَانَ قَدْ آمَنَ مَعَ إِبْرَاهِيمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ مَعَهُ إِلَى أَهل "سَدُوم" وَ مَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّه، عَزَّ وَجَلَّ، وَ مَا حَوْلَهَا مِنَ الْقُرَى، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّه، عَزَّ وَجَلَّ، وَ يَنْهَاهُمْ عَمَّا كَانُوا يَرْتَكِبُونَهُ مِنَ:- وَ يَنْهَاهُمْ عَمَّا كَانُوا يَرْتَكِبُونَهُ مِنَ:- الْمَآثِمِ وَ الْفَوَاحِشِ الَّتِي اخْتَرَعُوهَا، اللهَ عُرْهِمْ، اللهَ أَحَدُ مِنْ بَنِي آدَمَ وَ لَا غَيْرِهِمْ، وَ لَا غَيْرِهِمْ، وَ لَا غَيْرِهِمْ، وَ هَوَ إِنْيَانُ الذُّكُورِ.] وَ هُوَ إِنْيَانُ الذُّكُورِ.] وَ هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ بَنُو آدَمَ تَعْهَدُهُ وَ لَا تَأْلَفُهُ، وَ لَا يَخْطُرُ بِبَالِهِمْ،

<sup>-</sup>حوالي 1992 قبل الميلاد

حَتَّى صَنَعَ ذَلِكَ أَهْلُ "سَدُوم" عَلَيْهِمْ لِعَائِنُ اللَّهِ.

عليه الصلاة والسلام، إذ أرسلناه إلى قومه يأمرهم بعبادة الله وحده،

و ينهاهم عن الفاحشة التي ما سبقهم بها أحد من العالمين،

فقال: (أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ)

أي: الخصلة التي بلغت - في العظم و الشناعة - إلى أن استغرقت أنواع الفحش،

#### (مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ)

فكونها فاحشة من أشنع الأشياء، و كونهم ابتدعوها و ابتكروها، و سنوها لمن بعدهم، من أشنع ما يكون أيضا.

ثم بينها بقوله: (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَأَّهِ)

أي: كيف تذرون النساء اللاتي خلقهن الله لكم،

و فيهن المستمتع الموافق للشهوة و الفطرة،

و تقبلون على أدبار الرجال، التي هي غاية ما يكون في الشناعة و الخبث، و محل تخرج منه الأنتان و الأخباث، التي يستحيي من ذكرها فضلا عن ملامستها و قربها،

### (بَلْ أَنتُد قَوْمٌ مُسرِفُوك)

أي: متجاوزون لما حده الله متجرئون على محارمه.

#### الاعجاز في (((فأخذتهم الرجفة)))

http://kaheel7.com/modules.php?name=News&file=article&sid=572

سوف نعيش في رحاب آية عظيمة تحوي إعجازاً مذهلاً وآيات أخرى أيضاً وصف الله لنا بدقة حقائق علمية لا يزال العلماء حتى اليوم يحتارون في تفسيرها، يقول تعالى:

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) [الزمر: 68].

#### والسؤال: ما هي حقيقة النفخ في الصور؟

وما هو تأثير الصوت على الإنسان، وما علاقة الصاعقة بالنفخ في الصور؟ وهل تحوي هذه الآية وغيرها من الآيات حقائق علمية عن تأثير الصوت العالي على الإنسان؟ وهل وصف الله لنا بدقة ما يسميه العلماء اليوم بالأسلحة الصوتية؟ هذا ما سنتناوله في فقرات هذا البحث إن شاء الله.

#### ما هو الصوت؟

الصوت هو عبارة عن اهتزازات ميكانيكية تنتقل في الهواء على شكل موجات صوتية، وتؤثر على طبلة الأذن

فتجعلها تهتز وتنقل هذه الذبذبات إلى الدماغ ليحللها

و يصدر أوامره للجسم. ويؤثر الصوت على الإنسان بشكل كبير

و بخاصة إذا كانت قوة الصوت عالية و يؤدي إلى اضطرابات فيزيولوجية ونفسية عديدة تظهر على نظام عمل الجسم.

إن المجال الصوتي الذي نسمعه يتراوح بين 20 هرتز و 20000 هرتز، والترددات التي تقل عن 20 تعتبر موجات تحت صوتية ultrasound، والترددات التي تزيد على 20000 تعتبر ترددات فوق صوتية dB تقاس قوة الصوت بواحدة قياس تدعى الدسبيل dB فعندما تصل قوة الصوت إلى 120 ديسيبل تتعرض الأذن لآلام واضحة،

وعند 140 ديسبيل تنفجر طبلة الأذن، وعند 150 ديسيبل يبدأ القفص الصدري بالاهتزاز ويتعرض الإنسان للغثيان والسعال الحاد وضيق شديد في التنفس،

وعند 200 ديسيبل تنفجر الرئتين،

ثم أكثر من ذلك تتأذى كل أنحاء الجسم

وتنتهي باضطرابات في عمل القلب والدماغ وتكون النتيجة هي الموت.

وعندما يتعرض الإنسان لترددات صوتية عالية فوق سمعية

فإن درجة حرارة جسده ترتفع ثم يبدأ بالاحتراق، بسبب موجات الضغط العالية التي تسخن الهواء من حوله.

وعندما تكون الترددات عالية والصوت شديداً

فإن هذا الصوت سيولد فقاعات في الجسم وجروح دقيقة

ويبدأ النسيج العضلي بالتمزق ويصبح الإنسان غثاء كغثاء السيل.

والصوت يؤثر ليس على الأذن فحسب بل إنه يؤثر على العظام والجلد

وتجاويف الجسم، وكذلك على النظام العصبي لدى الإنسان،

ويقول العلماء إن التأثيرات الحقيقية للأصوات الشديدة لا تزال مجهولة حتى الآن.

إن سرعة الصوت عند مستوى سطح البحر هي 1223 كيلو متر في الساعة، وهذا يعني بأن الطائرة عندما تتجاوز هذه السرعة فإنها تخترق ما يسمى بجدار الصوت وتتشكل خلفها موجات اهتزازية عنيفة تسبب تكاثف جزيئات البخار وتشكيل غيمة مؤقتة.



صورة من وكالة ناسا لطائرة حربية تسير بسرعة أكبر من سرعة الصوت، أي أنها تسبق صوتها، وهذه الطائرة تضغط أمامها الهواء بشدة ونتيجة لذلك تتكاثف جزيئات بخار الماء وتشكل ما يشبه الغيمة، هذه الصورة التقطت في اللحظة التي بدأت الطائرة فيها تخترق سرعة الصوت. المصدر www.nasa.gov

إذن عندما تسير الطائرة بسر عة أعلى من سرعة الصوت فإنها تضغط الأمواج الصوتية أمامها ثم تسبقها وتخلف وراءها دوياً عالياً، وهنا مكن أن نعتبر أن الصوت يسبب الاهتزازات العنيفة.

#### الأسلحة الصوتية

وهي من أغرب أنواع الأسلحة التي فكر بها العلماء حديثاً، فهناك العديد من المحاولات لاختراع سلاح مكن أن يستعمل الصوت بدلاً من الطلقات، هذا السلاح يصدر ترددات صوتية ذات كثافة عالية مما يؤدي إلى إخافة العدو والسيطرة عليه.

ويحاول بعض الباحثين تصميم أسلحة صوتية فعالة ولكن هناك صعوبات كثيرة من الصعب التغلب عليها وهي شكل الجهاز أو الأداة التي ستبث هذه الأصوات القوية والمدمرة. ولكن كما يقول بعض الباحثين إن أفضل وسيلة هي البوق الحلزوني الذي يشبه شكل القَرْن.

إذن الأسلحة الصوتية تعتبر وسيلة حديثة وفعالة ولكن لم يتم اكتشافها بشكل كامل بعد.

والعجيب عزيزي القارئ أن الله تعالى حدثنا عن مثل هذا السلاح وكيف أن الله استخدمه ليعذب به قوم ثمود، حيث أرسل لهم الله نبياً اسمه صالح وأيده بمعجزة هي الناقة التي تشرب كمية من الماء ثم تسقي كل أفراد القبيلة، فطغوا وعقروا الناقة واستهزؤوا بصالح عليه السلام ورسالته، فأرسل الله عليهم صوتاً شديداً على شكل صاعقة فأهلكهم على الفور.

#### الصوت والصاعقة

إن الترددات الصوتية العالية تسبب انضغاطاً عنيفاً للهواء في مناطق محددة وتمدداً مفاجئاً في مناطق أخرى،

وإذا كانت الترددات عالية جداً سببت موجات ضغط متقاربة تجعل جزيئات الهواء تحتك ببعضها بعنف مما يولد كمية كبيرة من الحرارة.

ولذلك فإن ما يحدث أثناء صاعقة البرق هو العكس، حيث يتمدد الهواء فجأة بسبب الارتفاع الكبير في درجة حرارة شعاع البرق (30 ألف درجة مئوية وهذه الدرجة تساوي خمسة أضعاف حرارة سطح الشمس!) وهذا يسبب موجات ضغط تصلنا على شكل صوت للرعد. ولذلك هناك علاقة عكسية بين الصوت والصعق أو الحرارة الزائدة المفاجئة،

ومن الممتع أن نذكر بأن أحد الباحثين اليوم يحاول الاستفادة من الحرارة في توليد الكهرباء، حيث يقوم بتحويل هذه الحرارة الناتجة عن احتراق الوقود مثلاً إلى صوت ومن ثم يحول الأمواج الصوتية إلى كهرباء. ولذلك قال تعالى: (وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَاثِينَ) [هود: 67]. وقال أيضاً: (وَأَمَّا ثَهُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [فصلت: 17].

نلاحظ أن الله تعالى ذكر الصيحة مرة، والصاعقة مرة، للاحظ أن الله تعالى ذكر الصيحة مرة، والصاعقة التي لأن الترددات الصوتية إذا كانت قوية بما فيه الكفاية تسبب الصاعقة التي تحرق أي شيء تصادفه.

#### القوة التدميرية للصوت

كذلك تحدث القرآن عن القوة التدميرية للصوت، وذلك في عذاب قبيلة هُود،

بون. قال تعالى: (فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [النمل: 51-52].

إذن الصوت كان سبباً في تدمير هؤلاء الطغاة، وهذا ما يقوله العلم اليوم، حيث يؤكد الباحثون في هذا المجال أن الترددات الصوتية عند قوة معينة تكون مدمرة وتفتت أي شيء تصادفه حتى الصخور!

ولذلك قال تعالى عن عذاب مُود:

(إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ) [القمر: 31]. وهشيم المحتظر هو المرعى اليابس والمحترق والشوك، كما في تفسير ابن كثير.

وقال أيضاً : (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) [المؤمنون: 41].

والغثاء كما في القاموس المحيط: هو البالي من ورق الشجر المخالط زبد السيل.

والسؤال هنا لكل من يدّعي أن القرآن من تأليف محمد رضي الله عنه الله عنه علم هذا النبي الأمي بأن الصوت يمكن أن يدمر أي شيء ويفتت الأشياء ويحولها إلى غثاء وإلى هشيم، وأن الصوت يمكن أن يحرق أي شيء؟ الجواب هو أن الذي علم محمداً هو الله تبارك وتعالى.

#### تسلسل تأثير الصوت

ومن الأشياء الرائعة في هذه المعجزة أنها تصف لنا بدقة مذهلة ما يراه هؤلاء الكفار أثناء تعذيبهم، فالأذن هي العضو الأكثر تأثراً بالترددات الصوتية القوية، ثم تتأثر الرئتين والقلب والدماغ وأخيراً تتأثر العين، ولذلك فإن المعذّب بالصوت يرى نفسه وهو ينهار شيئاً فشيئاً، وهذا ما حدث مع قبيلة ثهود، حيث أصابتهم الصاعقة وهم ينظرون، ولذلك قال تعالى: (وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِين ( 43) فَعَتَوْا عَنْ ولذلك قال تعالى: (وفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِين ( 43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرينَ) [ الذاريات: 43-45].

#### الصوت والاهتزاز

إن هذه الصاعقة ما هي إلا ترددات صوتية اهتزازية شديدة، ويقول العلماء إن الإنسان إذا تعرض لترددات صوتية عنيفة فإن جسده يبدأ بالاهتزاز والرجفان، ولذلك فقد حدثنا القرآن عن "الرجفة" التي أصابت هؤلاء القوم، قال تعالى عن عذاب څود:

(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ) [الأعراف: 78].

### تناقض أم إعجاز؟!

وهنا نلاحظ أنه لا تناقض في القرآن بل إعجاز وإحكام. فقد يدعي بعض المشككين أن القرآن يناقض بعضه بعضاً، وهذا أسلوب لجأ إليه بعض أعداء الإسلام لتشكيك المسلمين بكتاب ربهم، وهو أن يصوروا القرآن على أنه متناقض وأن فيه اختلافات كثيرة. ولكن الله تعالى أكد لنا مسبقاً أن هذا القرآن لا يحوي أي اختلاف أو تناقض:

(وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) [النساء: 82].

فقد يقولون إن القرآن وصف عذاب قبيلة ثمود مرة بالصيحة ومرة بالرجفة ومرة بالهشيم، فأين التوافق في هذه الكلمات مع أنها مختلفة من حيث المعنى؟ ونقول نعم إن الله تعالى وصف عذاب قبيلة ثمود بأوصاف مختلفة ولكن العلم الحديث كشف عن الآثار التدميرية للصوت القوي، ورتب لنا هذه النتائج والآثار بترتيب يتناسب مع الحدث كما يلي: 1- الصوت (أي الصيحة):-

يسبب الاهتزاز والرجفان وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله تعالى: (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ)،

وذلك لأن الصوت هو عبارة عن أمواج اهتزازية،

وعندما يتعرض الإنسان لصوت قوي جداً بشدة أكثر من 200 ديسيبل يبدأ الجسم بالاهتزاز والرجفان بسبب الأمواج الاهتزازية العنيفة.

2- الصوت القوي يسبب الصعق والحرائق وهذا ما عبر عنه القرآن بكلمة (الصاعقة) يقول تعالى: (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ)،

لأن الترددات العالية والشديدة تجعل الهواء يتمدد بشكل مفاجئ وينضغط بشدة، وهذا يؤدي إلى رفع درجة حرارة الهواء إلى آلاف الدرجات المئوية، فيكون الصوت مترافقاً بالحرارة العالية وهذه هي الصاعقة.

3- إن الأصوات القوية (أكثر من 200 ديسبل) تؤدي إلى تهزق الجلد وانفجار الأذن والرئتين، ثم إذا زادت شدة الصوت فإنه يهزق أنسجة الجسم ويفتتها إلى قطع صغيرة محروقة تشبه الهشيم الذي تخلفه حرائق الغابات، وهذا ما وصفه الله تعالى بقوله: (فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ).

وكذلك فإن الصوت القوي جداً يحول الأشياء إلى ما يشبه الغثاء وهو بقايا السيل، وهذا ما وصفه القرآن بعبارة: (فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً).

من هنا نستنتج أنه لا تناقض في القرآن بل إن وجود كلمات متعددة لوصف آثار هذه الصيحة هو وصف للمراحل التي مر بها هؤلاء القوم قبل أن يموتوا. وسبحان الله! سؤال خطر ببالي: لماذا أهلك الله قوم سيدنا صالح بهذا الشكل المرعب؟

إن الحكمة -والله أعلم- أنهم لم يسمعوا نداء الحق، وأعرضوا واستحبّوا العمى على الهدى، فأنكروا تعاليم نبيهم صالح، ولم يستمعوا إلى صوت الحق، فكان عذابهم بصوت الصاعقة، يقول تعالى: (وَأَمَّا ةَٰوُدُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ مِا كَانُوا يَكْسِبُونَ) [فصلت: 17].

هذا في الدنيا فماذا عن الآخرة؟

#### النفخة الأولى

وهي النفخة التي تنتهي بها الحياة ويمكن أن نسميها نفخة الموت، إذ أن الله تعالى يأمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخة قوية تكون سبباً في هلاك جميع المخلوقات بها فيها الكائنات التي تعيش على كواكب أخرى خارج الأرض، لأن الله تعالى يقول: (فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) أي أن هناك مخلوقات أخرى تنتشر في الفضاء الخارجي سوف تتأثر بهذا الصوت وتُصعق.

وكما ذكرنا هناك علاقة بين الصوت والصعق، لأن الصوت المرتفع جداً علك قوة تدميرية ويمكن أن يحرق أكثر من النار نفسها! والعلماء حتى اليوم يحاولون الحصول على صوت يكون له أثر تدميري ولكن تجاربهم لا تزال محدودة، لأن المشكلة في تصميم الجهاز الذي يصدر هذا الصوت، وعلى كل حال يؤكدون أن أقوى أنواع الأصوات وأشدها أثراً هو الصوت الذي نحصل عليه نتيجة النفخ في بوق يشبه القرن! وسبحان الله! يقول الباحثون في هذا المجال إن أفضل طريقة لتوليد أخطر أنواع الذبذبات الصوتية الفعالة والشديدة، هي أن نولد الصوت من خلال ما يشبه البوق على شكل حلزون هوائي، وهو جهازا يشبه القرن، لأن هذه الطريقة ستولد الموجات الصوتية ذات الترددات تحت الصوتية لأن هذه الطريقة ستولد الموجات الصوتية ذات الترددات تحت الصوتية المواتية في الإنسان والحيوان والجماد.

وهذا القرن الذي وجده العلماء أكثر كفاءة لإنتاج الأصوات القاتلة، هو ما حدثنا عنه الله تعالى بقوله: (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي اللَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) [الزمر: 68].

حيث قال ابن كثير في تفسيره: والصحيح أن المراد بالصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، ولذلك عندما سأل الإعرابي رسول الله الله الله الصور؟ قال عليه الصلاة والسلام: (قَرْن يُنفخ فيه) [رواه الإمام أحمد]. وهذه معجزة نبوية في علم الصوت، حيث حدد لنا القرآن أن أقوى أنواع الأصوات هي تلك الناتجة عن النفخ في الصور،

وفسر لنا الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام أن الصور هو قرن يُنفخ فيه، وهذا ما وصل إليه العلماء بعد تجارب طويلة!

#### <u>النفخة الثانية</u>

وهي نفخة الحياة، حيث يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور فتكون هذه النفخة سبباً في إحياء جميع الخلائق، وقيامهم من تحت الأرض، يقول تعالى: (ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ)،

وهنا قد يتساءل البعض عن سر هذه النفخة

وكيف يكون الصوت سبباً في الحياة!

للصوت تأثيرات كثيرة، فقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن كل شيء في الكون له تردده الخاص به، ويسمى الرنين الطبيعي، فعندما نعرض هذا الجسم لتردد صوتي محدد يساوي الرنين الطبيعي لهذا الجسم فإنه يبدأ بالاهتزاز والتجاوب. ولذلك فإن الترددات الصوتية إذا كانت ذات مجال ترددي واسع سوف تستجيب لها كل الموجودات على الأرض (الجماد والإنسان والحيوان). وإذا علمنا أن للصوت تأثيرات على الخلايا الحية،

فالخلية تصدر ترددات صوتية وتتأثر بالترددات الصوتية، والترددات الصوتية تؤثر على نشاط الخلايا فتكون سبباً في شفائها وهذه هي فكرة العلاج بالقرآن. كذلك للصوت قدرات عجيبة على تدمير الخلايا السرطانية، وبنفس الوقت مكن للذبذبات الصوتية أن تطيل عمر الخلية وتنشطها وتجعلها أكثر حبوبة.



اكتشف بعض الباحثين مثل الفرنسي فابيان، أن للصوت قدرة على تفجير الخلايا السرطانية، وبنفس الوقت قدرة على تنشيط الخلايا وإعادة الحيوية والطاقة لها، ولذلك مكن اعتبار أن بعض الترددات الصوتية مكنها التأثير على الأمراض المستعصية وشفائها، وهذا هو العلاج بالقرآن الكريم.

إن الله تعالى هو أعلم بهذه النفخة وهو الذي يختار الترددات المناسبة لتكون سبباً في إيقاظ الخلايا الميتة وذلك -والله أعلم- من خلال تنشيط الشريط الوراثي المسمى DNA هذا الشريط يوجد فيه سر الحياة ويوجد

في أعماق كل خلية حية، ويحمل صفاته الوراثية ويتحكم بمسيرة حياة الخلية، فالله تعالى هو خالق الخلايا وهو أعلم بما يحييها....

وقد وجد العلماء أن هذا الشريط يبث ذبذبات صوتية خفيفة جداً مَكنوا من سماعها بالأجهزة الحساسة، ولذلك فهو يتأثر بالذبذبات الصوتية، وقد يكون للصوت أثراً في تنشيط DNA وإعادة الحياة له، ومن ثم إعادة إحياء خلايا الجسم، وبخاصة إذا علمنا أن DNA يحنه البقاء لمئات الآلاف من السنوات ولا يتأثر بدرجات الحرارة مهما كانت عالية ولا يتأثر بالظروف المحيطة.



هذا هو الشريط الوراثي DNA هذا الشريط يبقى لمئات الآلاف من السنين بعد موت الإنسان، ويقول العلماء إن هذا الشريط يكمن فيه سر الحياة

وأنه يتأثر بالذبذبات الصوتية بشكل كبير، وقد تكون النفخة الثانية في الصور سبباً في بث الترددات الصوتية الصحيحة التي يتأثر بها هذا الشريط وتعود له الحياة مرة ثانية فينمو ويتكاثر وهكذا يبعث الله الخلائق من جديد، والله أعلم.

#### وأخيراً

في هذه الآيات الكريات تتجلى معجزة مهمة في علم هندسة الصوت، وأن القرآن تحدث بدقة مذهلة عن نتائج الترددات الصوتية القوية، فهي تصعق وتفتت الأشياء، وقد تكون سبباً في إعادة الحياة، وهكذا حقائق لم نتمكن من رؤيتها علمياً إلا في القرن الحادي والعشرين، فسبحان من حدثنا عنها لتبقى معجزة هذا الكتاب قائمة إلى يوم القيامة، حيث تشرق الأرض بنور ربها ونكون في الجنة إن شاء الله مع النبيين والشهداء.

لنتأمل هذا النص القرآني: (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ( 68) وَأُشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ (70) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْمُتَكَمِّرِينَ (71) قِيلَ اذْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِعْسَ مَثُوى اللّهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَلُولَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ

نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ( 74) وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الزمر: 38-75].

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنظَهَّرُونَ اللهِ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنبِرِينَ اللهُ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأً قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ قَدّ جَآءَ تَكُم بَيِنَةٌ مِن رَّبِكُم فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَا نَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نُقْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنشُد مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّوكَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجَاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَإِن كَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ، وَطَآبِفَةٌ لَمْ يُوْمِنُوا فَأَصْبِرُوا حَتَى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَّلُوهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ اللهُ

(وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يُنَطَهَّرُونَ ) أي: يتنزهون عن فعل الفاحشة. \*\*\* مِنْ أَدْبَارِ الرِّجَالِ وَ أَدْبَارِ النِّسَاءِ

## ﴿ وَمَا نَقَمُواْمِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ البروج: ٨

### ( فَأَنْجَيْنَكُهُ وَأَهْلُهُو)

\*\*\*كِقُولِه {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [الذريات:35، 36]

### (إِلَّا أَمْرَأَتُهُ )

إلا امرأته أصابها ما أصابهم.

\*\*\*فَإِنَّهَا لَمْ تُؤْمِنْ بِهِ، بَلْ كَانَتْ عَلَى دِينِ قَوْمِهَا، تُمَالِئُهُمْ عَلَيْهِ و تُعْلمهم مَِنْ يَقْدم عَلَيْهِ مِنْ ضِيفَانِهِ بِإِشَارَاتٍ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُمْ

قَالَ هَاهُنَا: {كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ }

\*\*\*الْهَالكينَ،

أي: الباقين المعذبين، أمره الله أن يسري بأهله ليلا

فإن العذاب مصبح قومه فسرى بهم،

## ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا)

أي: حجارة حارة شديدة، من سجيل، و جعل الله عاليها سافلها،

\*\*\* مُفَسَّرٌ بِقَوْلِهِ: {وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ} [هُودٍ 82، 83]

### (فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ)

الهلاك و الخزي الدائم

\*\*\* انْظُرْ -يَا مُحَمَّدُ -كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَنْ تَجَهْرَمَ عَلَى مَعَاصِي اللهِ

وَ كَذَّبَ رُسُلَهُ \*\*\* سنن أبي داود

4462 عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ

«مَنْ وَجَدَّةُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ، وَ الْمَفْعُولَ بِهِ» \*\*\*وَ أَمَّا إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي الْأَدْبَارِ، فَهُوَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى،

وَ هُوَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَّمَاءِ، إِلَّا قَوْلًا وَاحِدًا شَاذًا لِبَعْضِ السَّلَفِ،

أيضا ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن

سِجِّيلِ مَّنضُودٍ (١٨) مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ هود: ٨٢ – ٨٣

﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوى ١٠٥ فَغَشَّنْهَامَاغَشَّى ﴾ النجم: ٥٣ - ٥٥

\*ذم اللواط للآجري

 $7 - e^{\hat{i} + \hat{i} +$ 

قَالُوا: لَا ، قَالَ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ فِيهِمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالُوا: لَا ، قَالَ: فَثَلَاثُونَ؟ قَالُوا: لَا ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشَرَةٍ ، وَخَمْسَةٍ - شَكَّ سُلَيْمَانُ - فَأَتُواْ لُوطًا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَهُو فِي أَرْضٍ يَعْمَلُ فِيهَا فَحَسَبَهُمْ ضَيْفًا ، فَأَقْبُلَ بِهِمْ حِينَ أَمْسَى إِلَى أَهْلَهِ فَأَمْسُواْ مَعَهُ ، فَالْتُفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: مَا تَرَوْنَ مَا يَصِنْعُ هَوَ لَاءِ ؟ قَالُوا: مَا يَصِنْعُونَ؟

قَالَ: مَا مَنَ النَّاسِ أَحَدُ أَشَرَ مَنْهُمْ ، قَالَ: فَانْتَهَى بِهِمْ إِلَى أَهْله ، فَانْطَلَقَت الْعَجُوزُ السَّوءُ امْرأَتُهُ فَأَتَتْ قَوْمَهُ ، فَقَالَتَ : لَقَدْ تَضَيَّفَ لُوطًا قَوْمٌ مَا رَأَيْتُ قَطٌ أَحْسَنَ وُجُوهًا ، وَلَا أَطْيَبَ رِيحًا مِنْهُمْ ، فَأَقْبُلُوا يُهْرَعُونَ إِلَيْه حَتَّى دَفَعُوا الْبَابَ ،

حَتَّى كَادُوا أَنْ يَغْلِبُوهُ عَلَيْهِمْ ، فَمَالَ مَلَكٌ بِجَنَاحِهِ فَصَفَقَهُ دُونَهُمْ ، ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ ، ثُمَّ عَلَوا الْجَدَارَ فَعَلَوْا مَعَهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يُخَاطِبُهُمْ: { هَوْ لَكُمْ } [هود:78]

حَتَّى بَلَغَ { أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ } [هود:80]

{قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصَلُوا إِلَيْكَ} [هود:81]

فَقَالَ حِينَ عَلِمَ أَنَّهُمْ رُسُلُ اللَّهِ

قَالَ: فَمَا بَقِي أَحِدُ مِنْهُمْ تَلَكُ اللَّيْلَةُ إِلَّا عَمِي 
قَالَ: فَمَا بَقِي أَحِدُ مِنْهُمْ تَلْكُ اللَّيْلَةُ إِلَّا عَمِي 
قَالَ: فَمَا تُرْدُ مِنْ الْمُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قَالَ: فَبَاتُوا بِشُرِّ لَيْلَةٍ عُمْيًا يَنْتَظِرُونَ الْعَذَابَ ،

قَالُ: وَسَارُ بِأَهْلِهِ وَاسْتَأْذُنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَلَكَتهِمْ فَأَذِنَ لَهُ ، فَارْتَفَعَت الْأَرْضُ النَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فَعَلَا بِهَا حَتَّى سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا نُبَاحَ كِلَابِهِمْ ، وَأَوْقَدَ تَحْتَهَا نَارًا ، ثُمَّ قَلَبَهَا بِهِمْ ،

قَالَ: فَسَمِعَتِ امْرَأَتُهُ الْوَجْبَةَ وَ هِيَ مَعَهُ فَالْتَفَتَتْ فَأَصَابَهَا الْعَذَابُ ( Î) وَإِلَىٰ مَدِّيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأُقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تَكُم بَكِيْنَةُ مِن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا نُقْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا نَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّوكَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَا عِوجَاً وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِيبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَإِن كَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيّ أَرْسِلْتُ بِهِ، وَطَآبِفَةٌ لَمْ يُوْمِنُوا فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَّكُوهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ

أي: (وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ ) أرسلنا إلى القبيلة المعروفة بمدين

\*\* تطلق على القبيلة و على المدينة {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيِنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ} [الْقَصَصِ:23] وَ هُمْ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ،

(أُخَاهُم ) في النسب ( Ï )

صحيح و اسناده حسن فيه ابن أبي الدنيا و هو صدوق حوالي 1505 قبل الميلاد

## (شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ،

يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له،

## (قَدْ جَآءَ تَكُم بَكِيْنَةُ مِن رَّبِّكُمْ)

\*الجزائري: أي آية واضحة تشهد لي بالرسالة

و بما أن ما آمركم به و أنهاكم عنه هو من عند الله تعالى

## رَّفَأُوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ )

و يأمرهم بإيفاء المكيال و الميزان،

### (وَلَا نَبْخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ)

وأن لا يبخسوا الناس أشياءهم،

\*\*\* لَا يَخُونُوا النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ يَأْخُذُوهَا عَلَى وَجْهِ الْبَخْسِ،

وَ هُوَ نَقْصُ الْمِكْيَالِ وَ الْمِيزَانِ خَفْية وَ تَدْلِيسًا،

كَهَا قَالَ تَعَالَى: {وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ \* أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الْمُطَفِّفِينَ:1-6]

و لهذا قال:

## (وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا)

و أن لا يعثوا في الأرض مفسدين، بالإكثار من عمل المعاصي،

## (ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِين)

### فيان ترك المعاصي:-

1- امتثـالا لأمر الله

2-و تقـــربا إليه خير،

3-و أنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الجبار، و عذاب النار.

\*\*\* ثُمَّ قَالَ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنْ شُعَيْب، الَّذِي يُقَالُ لَهُ:

[خَطِيبُ الْأَنْبِيَاءِ] لِفَصَاحَةِ عِبَارَتِهِ، وَ جَزَالَةٍ مَوْعِظَتِهِ.

\*\*\* يَنْهَاهُمْ شُعَيْبٌ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقَ:-

1- الْحِسِّــــــيِّ

2-وَ الْمَعْنَـــوِيِّ

ىقولە:

### ( وَلَا نَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ)

أي: طريق من الطرق التي يكثر سلوكها، تحذرون الناس منها

و (تُوعِدُونَ ) من سلكها

\*\*\* تُوعِدُونَ النَّاسَ بِالْقَتْلِ إِنْ لَمْ يُعْطُوكُمْ أَمْوَالَهُمْ

(وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِمَ)

من أراد الاهتداء به

### (وَتَبغُونَهَا عِوَجُأً)

أي: تبغون سبيل الله تكون معوجة، و تميلونها اتباعا لأهوائكم،

و قد كان الواجب عليكم و على غيركم الاحترام و التعظيم للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته و دار كرامته،

و رحمهم بها أعظم رحمة، و تصدون لنصرتها و الدعوة إليها و الذب عنها، لا أن تكونوا أنتم قطاع طريقها، الصادين الناس عنها،

و الله على من سلكها. و معادة لله، و جعل أقوم الطرق و أعدلها مائلة، و تشنعون على من سلكها.

(وَأَذْكُرُوا ) نعمة الله عليكم

# ﴿ فَكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ ﴾

أي: نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات و النسل، و الصحة، و أنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم، و لا سلط عليكم عدوا يجتاحكم و لا فرقكم في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم، و إدرار الأرزاق و كثرة النسل.

## (وَأَنظُرُوا كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ)

فإنكم لا تجدون في جموعهم إلا الشتات،

و لا في ربوعهم إلا الوحشة و الانبتات و لم يورثوا ذكرا حسنا، بل أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، و يوم القيامة أشد خزيا و فضيحة.

( وَإِن كَانَ طَآبِفَ لَمُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

و هم الجمهور منهم.

# (فَأَصْبِرُواْ حَتَىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ)

فينصر المحق، و يوقع العقوبة على المبطل.

## الاعجاز في (فأمطرنا عليهم مطرا)

http://www.quran-m.com/firas/farisi/print\_details.php?page=show\_det&id=747

بقلم الكاتب التركي هارون يحيى

ُقالُ الله تعالى:(كَذَّبَتْ قَومُ لُوطٍ بالنُّذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلاَّ آلَ لُوطٍ نَّجَيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ \* نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ \* وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بالنُّذُر) (القمر: 33-36).

عاش لوط (عليه السلام) في نفس زمن إبراهيم عليه السلام مرسلاً إلى بعض الأقوام المجاورة لإبراهيم، كان هؤلاء القوم كما يخبرنا القرآن الكريم عارسون نوعاً من الشذوذ لم تعرفه البشرية قبلهم، وهو اللواط.

عندما نصحهم لوط بأن يقلعوا عن ممارسة هذا الشذوذ وأنذرهم بطش الله وعقابه، كذبوه وأنكروا نبوته ورسالته، وتادوا في شذوذهم وغيهم، وفي النهاية هلك القوم بما وقع عليهم من كارثة مريعة.

في العهد القديم يشار إلى المنطقة التي أقام فيها لوط على أنها سدوم، وحيث إن هذه المنطقة تقع إلى الشمال من البحر الأحمر،

فقد كشفت الأبحاث أن الدمار قد لحق بها عاماً كما جاء في القرآن الكريم، تدل الدراسات الأثرية أن تلك المدينة كانت في منطقة البحر الميت التي عنى طول الحدود الأردنية الفلسطينية.

قبل أن نقوم بفحص آثار هذه الكارثة، يمكننا أن نتأمل السبب وراء عقاب آل لوط، يروي لنا القرآن كيف أنذر لوطٌ قومَه وجاذا أجابوه:

( كَذَّبَتْ قَومُ لُوطِ المُرْسَلِيْنَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ \* إِنِّ لَهُمْ رَسُولٌ أَمِيْنٌ \* فَاتَّقُوا الله وَأَطِيْعُونِ \* وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ \* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ \* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ عَادُونَ \* قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْعَالَمِيْنَ \* وَلَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ \* قَالَ إِنِي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ القَالِيْنَ ) (الشعراء: 160-168) مِنَ المَّالِيْنَ ) (الشعراء: 160-168) هدد القومُ لوطاً عندما دعاهم إلى اتباع الطريق الصحيح، لقد أبغضوه لأنه يدعوهم إلى الحق والطهر، وعزموا على طرده هو والذين آمنوا معه كما تعرض لنا الآيات الآتية:

( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ \* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قَومٌ مُّسْرِفُونَ \* وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُون ) (الأعراف: 80-82).

عرض لوط على قومه الحقيقة واضحة وأنذرهم بشكل واضح وصريح، إلا أنهم لم يكترثوا لأي تهديد أو وعيد، واستمروا في نكرانهم وتكذيبهم بالوعيد الذي جاء به:

( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ \* أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ المُنْكَرَ لَعَالَمِيْنَ \* أَئِنَّكُمْ لَلَّأَتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيْكُمُ المُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوابَ قَومِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اثْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنِ) فَمَا كَانَ جَوابَ قَومِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اثْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنِ) (العنكبوت: 28-29) .

وهنا وبعد أن تلقى لوط هذا الجواب توجه إلى الله يسأله العون:

( قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى القَوْمِ المُفْسِدِيْنَ) (العنكبوت: 30).

( رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُون) (الشعراء: 169).

وهكذا استجاب الله لرسوله، فأرسل ملكين في صورة رجلين،

مر هذان الملكان على إبراهيم قبل أن يصلوا لوطاً، و أعطوه البشرى بأن امرأته ستلد له غلاماً،

و شرح الملكان لإبراهيم سبب إرسالهم إلى قوم لوط:

لقد حكم على قوم لوط المتغطرسين بالهلاك...

( قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا المُرْسَلُونَ \* قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ \* لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ \* مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلمُسْرِفِيْنَ ) (الذَّارِيات: 31،34). (إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِيْنَ \* إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاۤ إِنَّهَا لَمِنَ الغَابِرِيْنَ ) (الحجر: 59-60)

وبعد أن غادر الملكان - وهما على هيئة رسولين - إبراهيم وصلوا لوطاً، اغتم لوط لمجيء الرسل في بادئ الأمر لأنه لم يكن قد رآهم قبلاً، إلا أنه هدأ بعد أن تكلما معه:

ُ ( وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ ) (هود:77).

( قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ \* قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ مِا كَانُوا فِيْه يَ ْتَرُونَ \* وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ \* فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ \* فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ \* وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ \* وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوْلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِيْنَ ) (الحجر: 62-66).

في هذه الأثناء عرفُ القوم أن لوطاً يستضيف ضيوفاً،

فلم يترددوا في إيذائهم بممارساتهم البشعة،

فطوقوا منزل لوط ينتظرون خروجهم،

خاف لوط على ضيوفه من أن يلحق بهم الأذى فخاطب قومه قائلاً:

( قَالَ إِنَّ هَؤُلاَءِ ضَيْفِيْ فَ لَا تَفْضَحُونِ \* وَاتَّقُوْا اللهَ وَلاَ تُخْزُونِ ) (الحجر: 68-69) . فأجابه القوم: (قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ العَالَمِيْنَ ) (الحجر: 70).

ظن لوط أنه أصبح وضيوفه مُعَرَّضِين إلى تلك الممارسة الشيطانية فقال:

(قَالَ لَو أَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْن شَدِيْدٍ ) (هود: 80) .

إلا أن ضيوفه فَكَّروه بأنهم رسل الله إليه وقالوا:

( قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوآ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيْبُها مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ ) (هود: 81).

وعندما وصلِ شذوذَ القوم الذَّرْوَةَ، أنقذ الله لوطاً مساعدة الملكين،

وفي الصباح أُهلك القوم بالكارثة المدمرة التي أنذرهم بها لوط من قبل: (وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ \* وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً

عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ) (القمر: 37-38) .

#### وتصف لنا الآيات دمار القوم:

(فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ \* فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ \* وَإِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ ) (الصّحر: . (76-73

(فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارةً مِّنْ سِجِّيْل مَّنْضُودٍ \* مُّسَوَّمَةً عِنْد رَبِّكَ ۚ وَمَا هَيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعَيْدٍ ) (هود: 82-83). (ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخَرِیْنَ \* وَأَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ مَّطَراً فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِیْنَ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِیْنَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ العَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ) (الشعراء: . (175-172 وعندما دُمِّرَ القوم لم ينج منهم إلا لوط ومن آمن معه، وهؤلاء جميعاً لم يكونوا يتعدون عدد أفراد الأسرة الواحدة. إلا أن امرأة لوط لم تكن من المصدقين فهلكت مع الهالكين.

( وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ العَالَمِيْنَ

\* إِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسآءِ بَلْ أَنْتُم قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ \* وَمَا

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ \* فَأَنْجَيْنَاهُ وأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغَابِرِيْنَ \* وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فانْظُرْ 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُجْرِمِيْنَ ) (الأعراف: 80-84) .

وهكذا نجا لوط ومن معه من المؤمنين وعائلته إلا امرأته كانت من الغابرين.

وكما ورد في التوراة:

هاجر لوط مع إبراهيم عليهما السلام بعد أن هلك القوم الضالون ومسحت منازلهم وجه الأرض.

توضح الآية 82 من سورة هود ماهية العذاب الذي وقع على قوم لوط: ( فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُود ) .

جملة ( جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا )

تشير إلى أن المنطقة قد أصابها هزة أرضية قوية،

وهنا نجد أن بحيرة لوط، المكان الذي وقع فيه العذاب،

تحمل دلائل واضحة عن كارثة كهذه.

يقول عالم الآثار الألماني وورنر كيلر:

غاص وادي سديم الذي يتضمن سدوم و غوموراه مع الشق العظيم،

13

الذي عر تماماً في هذه المنطقة، في يوم واحد إلى أعماق سحيقة، حدث هذا الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة صاحبتها عدة انفجارات، وأضواء نتج عنها غاز طبيعي وحريق شامل (1).

في الحقيقة، تعتبر منطقة البحر الميت، أو بحيرة لوط، منطقة زلزالية نشطة، أي منطقة زلازل.

وهو يقع في صدع تكتوني متجذر، وعتد هذا الوادي 300كم على طول الوتر الواصل بين وبحيرة طبريا شمالاً الى منتصف وادي عربة جنوباً (2). أما الجملة الأخيرة من الآية: ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ) فرما تعني حدوث انفجار بركاني على ضفتي بحيرة لوط،

ولهذا كانت الحجارة التي انطلقت ( مِنْ سِجِّيل ) تعرض الآية 173من سورة الشعراء لنفس الصورة: ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَآءَ مَطَرُ المُنذرِينَ ).

#### وعن ذلك يقول وورنر كيلر:

"تحررت القوى البركانية التي كانت هامدة في الأعماق على طول الصدع من ذلك الغور، ولا تزال فوهات البراكين الخامدة تبدو ظاهرة في الوادي العلوي من الضفة الغربية،

بينما تترسب هنا الحمم البركانية وتتوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة واسعة من السطح الكلسي(3).

تدل هذه الحمم المتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه المنطقة إلى هزة عنيفة وبركان ثائر في زمن من الأزمنة،

وتبدو هذه الكارثة بالسياق القرآني ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ ) فالقرآن يشير، على أغلب الظن إلى هذا الانفجار البركاني، والله أعلم. وقوله تعالى: ( فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنا عَالِيَهَا سَافِلَهَا )

يشير إلى وقوع الزلزال الذي استثار البركان لينفجر على سطح الأرض ليترك آثاراً مدمرة وشقوقاً وحمماً، والله أعلم.

الدلائل البينة والآيات الواضحة التي تظهر في بحيرة لوط مثيرة للغاية، بشكل عام تقع كل الأحداث التي يرويها القرآن في الشرق الأوسط، الجزيرة العربية ومصر، في منتصف هذه المناطق تماماً تقع بحيرة لوط.

قد أثارت بحيرة لوط والمناطق المجاورة لها اهتمام الجيولوجيين،

إذ تنخفض هذه البحيرة 400 متراً عن سطح البحر الأبيض المتوسط،

وبما أن أخفض نقطة في هذه البحيرة تغوص حتى 400 متراً عن سطحها، إذن فقاع البحيرة يكون بانخفاض 800 متراً عن سطح البحر، وهذه أخفض

نقطة على وجه الأرض، لا يتعدى عمق المناطق المنخفضة عن سطح البحر في البحر أكثر من 100 متراً.

الخاصية الأخرى التي تختص بها هذه البحيرة دون غيرها هي الكثافة الملحية فيها والتي تبلغ 30% ،

ولا تسمح هذه النسبة لا تسمح لأي نوع من الكائنات البحرية مثل الأسماك، الطحالب، الإشنيات وما إلى ذلك بالعيش فيها،

ولهذا سميت بالبحر الميت "Dead Sea" في الأدب الغربي

وحسب التقديرات: فإن قصة قوم لوط التي يرويها القرآن تعود إلى 1800 قبل المبلاد،

لاحظ كيلر من خلال دراساته الجيولوجية والأثرية أن مدينتي سدوم وغومورا كانتا تقعان في وادي سديم الذي كان يشغل النهاية القصوى والأكثر انخفاضاً من بحيرة لوط،

وأن هذه المنطقة كانت من أكثر المناطق سكاناً في هذه الأرض.

من أكثر الخصائص البنيوية لهذه البحيرة هو ذلك الدليل الذي يظهر واقعة الدمار كما رواها القرآن.

هناك قسم يشبه اللسان يشكل شبه جزيرة في شرقي بحيرة لوط،

وهو عتد حو داخل البحيرة وقد أطلق العرب على هذا القسم أسم "اللسان، وهو يقسم قاع البحيرة تحت الماء الى قسمين،

ولا يبدوا هذا ظاهراً للعيان فوق اليابسة.

ومع أن القاع في يمين شبه الجزيرة هذه هو على عمق 400 م،

الا أن الجانب الأيسر منها ضحل الى درجة محيرة.

وقد أظهر السبر الذي أجري منذ عدة سنوات أن عمق الماء هنا يزيد عن 15 - 16 م، هذه المنطقة الضحلة تشكلت فيما بعد تكونت نتيجة الزلازل وما تبعتها من ترسبات للانهيارات الكبيرة التي حدثت في أعقابها .وهذه المنطقة هي منطقة سدوم وعامورا التي عاش فيها قوم لوط (4).

لاحظ وورنر كيلر هذا الجزء الضحل، الذي اكتُشف أنه قد تشكل فيما بعد، أنه حصل نتيجة الهزة الأرضية والانهيار الكبير الذي أحدثته هذه الهزة،

هذه المنطقة هي التي كانت تشغلها سدوم وغومورا، أي:

مسكن قوم لوط.

كان من الممكن في القديم الانتقال من هنا إلى الضفة المقابلة مشياً على الأقدام.

أما الآن فإن الجزء السفلي من البحر الميت يغطي مدن سدوم وعامورا الموجودتان في وادي سديم.

ونتيجة لانهيار القاعدة بسبب كارثة طبيعية مرعبة حدثت في الألف الثاني ق.م اندفعت المياه المالحة من الشمال إلى هذا الفراغ والتجويف الحادث وملأت هذا القسم تماماً.



قامت الأقمار الصناعة الأمريكية بتصوير قاع البحر فكشفت الصور ست نقاط على شكل مستطيل هي عبارة عن قرى مغمورة تحت البحر الميت يعتقد أنها قرى نبي الله لوط عليه السلام



كما قامت إحدى الغواصات البريطانية الصغيرة مسح قاع البحر الميت فكشفت وجود عدة بروزات كبيرة مغمورة بطبقة سميكة من

### الملح يعتقد أنها قرى نبي الله لوط عليه السلام

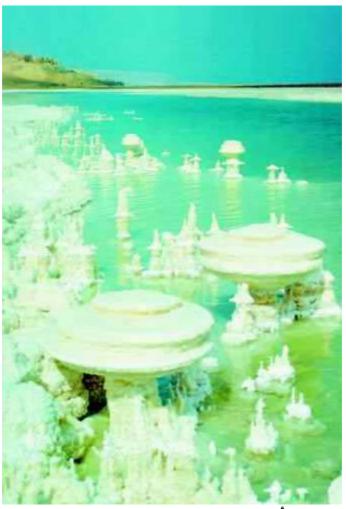

بقايا من الأشجار القديمة عليها ترسبات ملحية تمتد في إحدى أطراف البحر الميت الضحلة

تبدو آثار قوم لوط واضحة... عندما تبحر في قارب عبر بحيرة لوط إلى أقصى نقطة جنوباً، وعندما تكون الشمس مرسلة أشعتها باتجاه اليمين، سترى شيئاً مذهلاً، على بعد معين من الشاطئ،

وتحت ماء البحر الصافي تظهر حدود الغابات التي حفظتها ملوحة البحر الميت بشكل واضح:

أغصان قديمة جداً، وجذور ضاربة في القدم تحت المياه الخضراء المتلألئة. وادي سديم... أجمل أماكن تلك المنطقة في ذلك الزمن،

حيث كانت هذه الأغصان والأشجار خضراء يانعة ذات يوم والورود متفتحة...

تكشف الأبحاث الجيولوجية عن الناحية الديناميكية لكارثة قوم لوط، تقول هذه الدراسات:

إن الزلزال الذي دمر القوم جاء نتيجة لتشكل صدع طويل في الأرض (خط التصدع) على بعد 190 كم ليشكل حوض نهر الشريعة،

يشير انحدار نهر الشريعة نزولاً حوالي 180 كم،

بالإضافة إلى انخفاض البحر الميت عقدار 400 متر عن سطح الأرض إلى أن حادثاً جيولوجياً على جانب من الأهمية قد اتخذ مجراه في حقبة من الزمن تشكل البنية المثيرة لنهر الشريعة وبحيرة لوط جزءاً صغيراً فقط من الشق أو الصدع الذي يمر من هذه المنطقة من الأرض، لقد اكتُشِفَ مكان وطول هذا الصدع في أيامنا هذه فقط.



صورة للبحر الميت

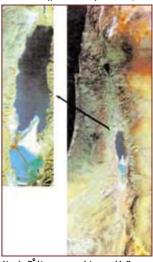

صورة للبحر الميت عبر الأقمار الصناعية



يبدأ الصدع من مناطق جبال طوروس وعتد جنوباً حتى بحيرة لوط، ثم يواصل امتداده خلال الصحراء العربية ليصل إلى خليج العقبة، ثم يستمر عبر البحر الأحمر لينتهي في إفريقيا، وعلى امتداد هذا الصدع لوحظت أنشطة بركانية، حيث عكن ملاحظة الحجارة البازلتية والبركانية في جبل الجليل في فلسطين وفي المناطق المنبسطة والمرتفعة من الأردن وفي خليج العقبة والمناطق المجاورة.

تدل هذه الآثار والمعلومات الجيولوجية مجتمعة على أن بحيرة لوط قد شهدت كارثة جيولوجية مخيفة، كتب وورنر كيلر:

غاص وادي سديم الذي يتضمن سدوم وغومورا مع الشق العظيم، الذي مر تهاماً في هذه المنطقة، إلى أعماق سحيقة في يوم واحد، حدث هذا الدمار بفعل هزة أرضية عنيفة صاحبتها عدة انفجارات، وأضواء نتج عنها غاز طبيعي وحريق شامل، تحررت القوى البركانية التي كانت هامدة في الأعماق على طول الصدع من ذلك الغور، ولا تزال فوهات البراكين الخامدة تبدو ظاهرة في الوادي العلوي من الأردن قرب باشان، بينما تترسب الحمم البركانية وتتوضع طبقات عميقة من البازلت على مساحة واسعة من

السطح الكلسي، تدل هذه الحمم المتحجرة وطبقات البازلت على تعرض هذه المنطقة إلى هزة عنيفة وبركان ثائر في زمن من الأزمنة."(5).



بقايا المدينة التي انزلقت إلى بحيرة لوط، والتي عثر عليها على ضفاف البحيرة وتدل هذه البقايا على أن قوم لوط كانوا على مستوى معيشي راقي أما مجلة "ناشونال جيوغرافي الأول من عام 1957: حررت هذه المعلومات في كانون الأول من عام 1957: يرتفع قمة جبل باتجاه البحر الميت ، لم يجد أحد حتى الآن المدن المدمّرة: سدوم وغومورا، إلا أن الباحثين يرون أنهما كانتا في وادي سديم أمام المنطقة الصخرية، قد تكون مياه البحر الميت غمرتهما بعد زلزال مدمر (6).

<sup>1964</sup> وورنر كيلر، الإنجيل كتاريخ، إثبات كتاب الكتب، نيويورك: ويليام مورو، 1964، الصفحات 57-.57

<sup>2&</sup>quot;عالم الإنجيل" علم الآثار والتاريخ تموز- آب .1993

<sup>3</sup>وورنر كيلر، الإنجيل كتاريخ، إثبات كتاب الكتب، نيويورك: ويليام مورو، 1964، صفحة .76

**<sup>14.-73</sup>** السابق الصفحات 73-.74

**<sup>76.-75</sup>** المرجع السابق الصفحات

<sup>6</sup>إيرنست رايت "إحياء العهد القديم"، المجلة الجغرافية الوطنية مجلد 112 كانون الأول 1957 صفحة 833.